

# عقائد الصوفية أهم عقائد غلاة الصوفية

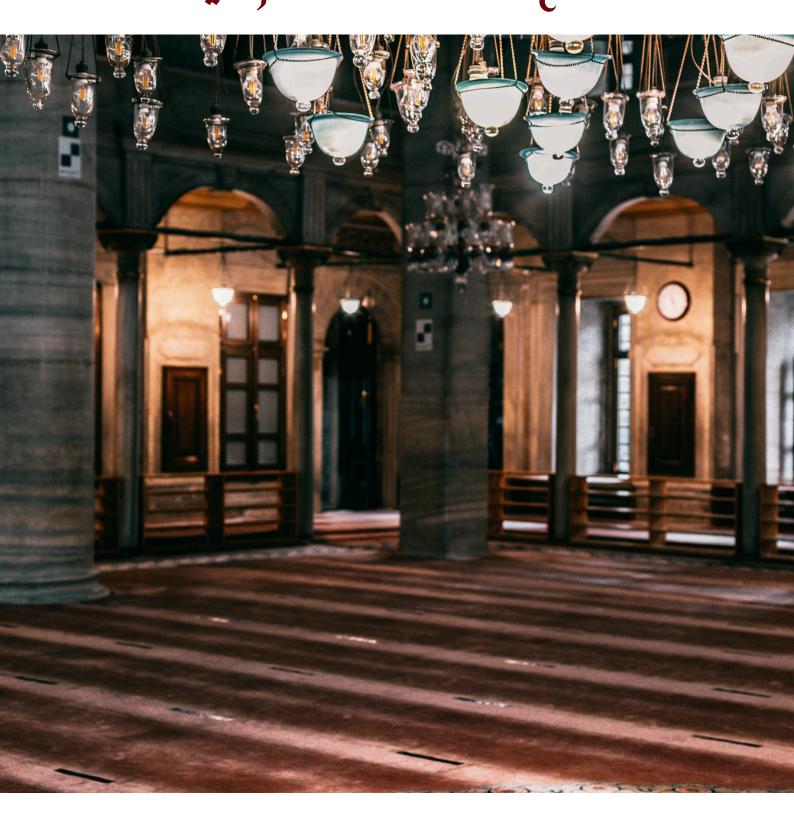

محمود يوسف الشوبكي

# عقائد الصوفية - أهم عقائد غلاة الصوفية

# محمود يوسف الشوبكي

قسم العقيدة والمذاهب الفكرية - كلية أصول الدين - الجامعة الإسلامية بغزة ص.ب: 108، غـــزة - فلسطين

ملخص ينتاول هذا البحث أبرز عقائد غلاة الصوفية ويتعرض لهذه العقائد بالنقد والرد. وأبرز هذه العقائد ، عقيدة وحدة الوجود عند الصوفية وهـو مـا يعـرف عقيدة وحدة الوجود عند الصوفية وهـو مـا يعـرف بالكشف عندهم ، وعقيدة الصوفية في الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وهو ما يعرف بالحقيقة المحمديـة، وقول الصوفية بالفناء وما يفضي إليه هذا القول من ضلال.

ومن نَمّ يتبين القارئ لهذا البحث ما وصل إليه غلاة الصوفية من الضلال والفساد في العقائد ، وموقف العلماء من هذه العقائد الباطلة.

# The Sufi Creeds The Most Significant Creeds of the Extremists of the Sufi

**Abstract:** This paper aimed to deal with the most significant Sufi Creeds of the Extremists of the Sufi. It criticized and refuted such creeds. The most two prominent Sufi creeds were Unity of Existence and Incarnation-Unification. Knowledge for the Sufi is that which is known by revelation. Their creed in Mohammed (pbuh) is that known by the Mohammed Truth and their claim of ephemeralty with all implications of delusion in such claims.

The reader would understand from this paper to what extent these Sufi extremists have gone towards delusion and eorruption of faith. The scholars stand in this respect was highlighted.

#### مقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، وأشهد أن لا إلـــه إلاَّ الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .

#### أما بعد ...

فإن خير الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد ﷺ، وإن شر الأمـور محدثاتها ، وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.

#### دوافع البحث

إن الحديث عن التصوف وعقائد الصوفية يطول، وخاصة لتعدد طرق الصوفية، واختلاف مناهجهم وتوجهاتهم، فمنهم السابق بالخيرات، وهم النين حرصوا على متابعة الرسول الله ومنهم المقتصد الذي يأتي بالفرائض ويتزيا بزي الصوفية، ومنهم الغلاة النين انحرفوا عن الجادة.

ولما كثرت الكتابات عن الصوفية ما بين مؤيد ومعارض، ومُفرط، ومفرط، ومفرط . والحديث عن المعتدلين يطول وخاصة الذين قبلوا كل ما جاء في الكتاب والسنة فقد عزمت متوكلاً على الله أن أكتب في أهم عقائد غلاة الصوفية محذراً المسلمين من هذه العقائد وممن يعتقدها ونحن في زمن كثرت فيه الطرق الصوفية المترامية الأطراف في المجتمعات الإسلامية فلا تكاد تخلو بلد من هؤلاء الصوفية على اختلافهم .

# عملي في البحث

لقد جمعت ما تيسر لي من كتب الصوفية ومن تحدث عنهم واستعرضتها، فوجدت المدافع عنهم والمناصر لهم، ووجدت الذي يهاجمهم هجوماً شديداً.

تركت المعتدلين منهم والزهاد لأن الحديث عنهم يطول، وبدأت أجمع المعلومات والأفكار الخاصة بالغلاة منهم، لأنهم شطوا وابتعدوا عن الهدى، فوجدتهم قد وقعوا في بعض البدع والضلالات العقائدية.

فعمدت إلى أبرز هذه العقائد وتناولتها في هذا البحث، وعنونت (عقائد الصوفية " أهم عقائد غلاة الصوفية " ) .

حرصت على الاختصار والتيسير في كتابتي، ليسهل فهمها للدارس والمطلع، وخاصة أن هذه القضايا يكثر فيها الغموض.

ابتعدت عن التطويل الممل والاختصار المخل، كما ابتعدت عن التطرف والتحامل على القوم بغير ما اقترفوه، وذلك حرصاً منى على العدل .

وقد قمت بترتيب القائلين بهذه العقائد ترتيباً زمنياً بحسب سنة الوفاة .

أردت أن أكتب تمهيداً في تعريف التصوف ونشأته ومصادره وأطواره وأنواعه فوجدته سيطول فأفردت ذلك في بحث آخر مستقل وعنونته "مقدمات في التصوف" وهو يزيد على ستين صفحة.

يتكون هذا البحث من مقدمة، وخمسة مباحث وخاتمة على النحو التالي:-

- المقدمة: نكرت فيها دو افع البحث وعملي فيه.
- والمبحث الأول : تتاولت فيه وحدة الوجود، ونماذج للقائلين بها، والرد عليهم، وبينت المحاذير المترتبة على القول بوحدة الوجود .
- والمبحث الثاني: تناولت فيه عقيدة الحلول والاتحاد، والقائلين بهذه العقيدة والرد عليهم.
- والمبحث الثالث: ونتاولت فيه المعرفة (الكشف) عند الصوفية والرد على القائلين بهذه
   العقيدة.
- والمبحث الرابع: بينت فيه عقيدة الصوفية في الرسول محمد ﷺ وبينت أقوالهم المتباينة، ورددت عليهم في ذلك .
- والمبحث الخامس: وفيه قول الصوفية بالفناء، وبينت أنواعه، وما يجوز منه وما لا يجوز، ورددت على الباطل منه.
  - الخاتمة: وذكرت فيها أهم النتائج التي خلصت إليها في هذا البحث

فالله أسأل التوفيق والإخلاص في العمل، والعصمة من الزلل، والإنصاف في الحكم وهـو نعـم المولى ونعم النصير .

# المبحث الأول وحدة الوجود

المراد بوحدة الوجود أن الله لا يوجد مستقلاً عن الأشياء، أو أنه نفس العالم، والأشــياء مظاهر لذاته تصدر عنه بالتجلي، أو تغيض عنه فيوض النور عن الشمس. (4)

تعد عقيدة وحدة الوجود من أهم العقائد عند غلاة الصوفية وهي امتداد لقولهم بالفناء ثم بوحدة الشهود والرمزية في التعبير.

و القول بوحدة الوجود لم يكن بدعة الصوفية في التاريخ البشري ، بل هو قديم قبل ميلاد المسيـح عليه السلام بقرون، فقد ظهر عند الهنود القدماء حيث ورد في كتابهـم المقدس – المسمّى (ريح فيدا) و الذي يرجع تاريخه إلى 3100 سنة – أشياء من هذا المذهب. (5)

وقد قال بهذا المذهب الرواقيون( $^{6}$ ) في العام 200 ق. م ، وكذلك الفياسوف اليوناني سبينوز وأفلوطين الذي عاش بين عامي ( $^{200} - 270$ م) .( $^{7}$ )

وعلى ذلك تكون هذه العقيدة معروفة في البشرية زمن فلاسفة اليونان القدماء وقبل سقراط الذي توفى سنة 399 ق.م ، عند الهنود القدماء .

وأصل القول بوحدة الوجود قولهم الله والطبيعة شيءٌ واحد، وكذلك قولهم بقدم العالم .

لم تتنشر وتشتهر مقولة وحدة الوجود بين الصوفية إلا على يد كل من محي الدين ابن عربي المتوفى سنة 669 هـ.

فالصوفي حين ينظر إلى الموجودات على أنها شيءٌ واحد ولا يميز بينها يكون في حال يسمى الجمع فيتوهم وحدة الوجود ، ثم يترقى إلى حال أخرى يميز فيها بين الأشياء وهي حال الفرق، فإذا لم يرتق إلى الفرق كان في خطر عظيم حيث يقع في القول والاعتقاد بوحدة الوجود.(8)

#### نماذج للقائلين بوحدة الوجود

# \* أبو حامد الغزالي (450\_ 505هـ)

مر الإمام الغزالي في حياته بثلاث مراحل وهي :-

المرحلة الأولى: وهي الفلسفة، حيث تتلمذ على الإمام أبو المعالي الجويني (419 ـ 478) الأشعري المذهب، وفي هذه المرحلة درس الفلسفة ووصل إلى الشك وذلك في عام 458 – 489هـ.

المرحلة الثانية : وهي مرحلة التصوف والزهد، حيث أقام في مكة المكرمة تاركاً الدنيا وزخرفها في عام 489 – 499هـ.

المرحلة الثالثة : وهي المرحلة السلفية، حيث انشغل بدر اسة وتدريس القرآن والحديث وذلك في أخريات حياته سنة 499 - 505هـ.  $\binom{9}{}$ 

لقد وردت إشارات إلى عقيدة وحدة الوجود عند الغزالي رحمه الله في كتابه مشكاة الأنوار، تشجع الاتحاديون الملحدون الذين قالوا بوحدة الوجود، وقالوا: إن الخلق مجال ومظاهر، لأن وجود الحق ظهر فيها وتجلى، فجعلوا نفس وجوده نفس ظهوره وتجليه في المخلوقات. (10)

واحتج بعضهم بتقسيم التوحيد عند الغزالي حيث يقسم التوحيد إلى أربع مراتب وهي :-

- 1- من قال لا إله إلا الله بلسانه وقلبه غافل وهو توحيد المنافقين.
- 2- أن يصدق بمعنى اللفظ وهو اعتقاد العوام وذلك كتصديق عامة المسلمين.
- 3- أن يشاهد ذلك بطريقة الكشف بواسطة نور الحق وهو مقام المقربين ويرى الأشياء الكثيرة على أنها صادرة عن الله الواحد .
- 4- أن لا يرى في الوجود إلا واحداً وهي مشاهدة الصديقين فلا يرى الكل من حيث أنه كثير، بل من حيث أنه واحد، وهي الغاية القصوى في التوحيد.

وقال عن المرتبة الرابعة أنه من وصل إليها يجب كتم السر وأنه لا يجوز أن يسطر في كتاب لأن إفشاء سر الربوبية كفر (11)

ويقول أيضاً "ليس في الوجود سوى الله وصفاته وأفعاله " .(12)

وهذا القول قد يحمل على محمل حسن وهو أنه ليس في الوجود إلا الله وصفاته ومخلوقاته (مفعولاته).

ويقول: " جميع الموجودات مرآة للوجود الحق ، فالظاهر بذاته هو الله سبحانه ، وما سو اه فآیات ظهوره و دلائل نوره. ${}^{(13)}$ 

\*عمر بن على بن المرشد ابن الفارض: ( 576 ـ 632 هـ)

و هو سلطان العاشقين وقال بوحدة الشهود ووحدة الوجود ، وديوانه مليءٌ بأشعار الوحدة وهاك بعضاً من أشعاره.

قال عن المجوس عيدة النار:

وإن عبد النار المجوس وما انطفت فما قصدوا غيرى وإن كان قصدهم وقال عن الذات الألهبة:

جلت في تجليها الوجود لناظري

و قال:

واشهدت غيبي إذ بدت فوجدتني فقد رفعت تاء المخاطب بيننا وما زلست إياها وإياى لم تزل وما كان لى صلى سواى ولم تكن

وابن الفارض شعر في أخريات حياته بأن معتقده هو أضغاث أحلام فقال عند موته:

إن كان منزلتي في الحب عندكم أمنية ظفرت روحى بهسا زمنساً

\* محى الدين ابن عربى ت سنة (638 هـ)

يعد ابن عربي من أبرز القائلين بوحدة الوجود بل هو أشهرهم وكاد يقتل بسبب أقواله، إلا أنه وجد من يدافع عنه ويؤول كلامه على معان أخرى .

كما جاء في الأخبار في ألف حجةً سوای وإن لم يظهروا عقد نية(14)

ففى كل مرئى أراها برؤية

هنالك إياها بجلوة ناظرى وفي رفعها عن فرقة الفرق رفعتى(15) ولا فرق بل ذاتى لذاتك أحبت (16) صلاتي لغيري في أداء كــل ركعة $(^{17})$ 

ما قد لقيت فقد ضيعت أيامي واليوم أحسبها أضغاث أحلامي (18) فالحقيقة الوجودية عند ابن عربي واحدة، والتفرقة بين الموجودات اعتبارية، والعقل القاصر هو الذي يفرق بينها تفرقة حقيقية، لأن الله كشف عن ذاته عن طريق الموجودات التي أوجدها، فشاء أن يُري تعيينات أسمائه في مرآة العالم أو الوجود الخارجي. (19)

وقال ابن عربي :" ومن أسمائه الحسنى العلي ، على مَنْ ؟ وما ثُمّ إلا هو ". ( $^{20}$ ) وقال أيضاً: فما نظرت عيني إلى غير وجهه ... وما سمعت أذني خلاف كلامه. ( $^{21}$ )

ويرى ابن عربي أن وجود الموجودات عن طريق الفيض ، وهـو " التجلـي الإلهـي الدائـم الذي لـم يزل ولا يـزال . وظهـور الحق في كل آن فيمـا لا يحصـى عـده مـن الصور ".(22)

وقال:

الرب حــق والعبد حق إن قلت عبد فذاك ميت أو قلت رب أنى يكلف (<sup>23</sup>)

ومن أقوال ابن عربي " سبحان من خلق الأشياء وهو عينها ". ${24 \choose 2}$ 

هذا هو ابن عربي الذي يقول عنه من حضر جنازته "رأيت جنازته كأنما ذُر" عليها الرماد، فرأيتها لا تشبه جنائز الأولياء.(25)

وسبب ذلك أنه شاع صيته واشتهر بأقواله الدالة على عقيدته وأبرز معتقداته القول بوحدة الوجود. فزهدت الناس في تشبيعه.

# • عبد الحق ابن سبعين ت سنة (669هـ)

فقد نقل عنه أنه كان يقول: الوجود كله كوحدة واحدة، وفيه يختلط الروج بالفرد، ويكون السبت هو الأحد، والموحد هو عين الأحد، والذاهب من الزمان هو الحاضر، والأول في الأعيان هو الآخر، والباطن هو الظاهر، والمؤمن هو الكافر، والفقير هو الغني.

وكان ينادي بالتوحيد المطلق أو الوحدة المطلقاة في الوجود ، وأنه ليس ثم غيره و لا سواه ، وكل شيء هو الله ، وليس إلا الأيس فقط ، \_ أي ليس إلا الوجود فقط \_ ، وهو هو ،الله الله ( $^{26}$ )، وكان يعلم مريديه أن يقولوا " سبحان الفرد الزوج الحضيض الأوج " $^{(27)}$ ) وكان يقول: رب مالك ، وعبد هالك ، ووهم حالك ، وحق سالك وأنتم ذلك ( $^{(28)}$ ) .

واستدل على وحدة الوجود بقوله تعالى " أينما تولوا فثمَّ وجه الله " $(^{29})$  ووجه استدلاله أن الإنسان أينما يوجه وجهه في الصلاة ويعبد من شاء فإنما يعبد الله $(^{30})$  وبهذا يفهم القرآن على غير فهمه ويحمله ما لا يحتمل والمراد فثم وجه الله أي فثم قبلة الله والوجه والوجهة هي الجهة وهذه الآية ليست من آيات الصفات وإضافة الجهة والوجهة إلى الله من باب إضافة المفعول إلى

فاعله ، كما يقال خلق الله ، وكعبة الله . لأن السياق في الآية عن الجهات ولله المشرق والمغرب، وجميع هذه الأقوال تدل على عدم تمييز ابن سبعين بين الأشياء، لاعتقاده بأنها جميعها عين الله وذاته.

#### ● سليمان بن على العفيف التلمساني (610-690هـ)

يرى التلمساني أنه ما ثم سوى و V غير (الله) بوجه من الوجوه وأن الكائنات أجزاء منه وأبعاض له بمنزلة أمواج البحر من البحر. V

#### حيث قال:

 البحر لا شك عندي في توحده
 وإن تعدد بالأمـــواج والزبــد

 فلا يغرنك ما شاهدت من صور
 فالواحد الرب ساري العين في العدد

 فما البحر إلا الموج لا شيء غيره
 وإن فرَقتـــه كثـــرة العدد(32)

لذا كان التلمساني لا يرى فرقاً بين البنت والأم والأجنبية فالكل شيءٌ واحد والجميع حلال.  $\binom{33}{}$ 

هذا التلمساني الذي كان يشرح كتاب الفصوص لابن عربي ، فكان إذا قبل له : هذا مخالف للقرآن والحديث . فيقول التلمساني : ارم هذا كله خلف الباب واحضر بقلب صاف.  $\binom{34}{}$ 

# • عبد الكريم الجيلي (767 – 832هــ)

يرى الجيلى أن الله هو الإنسان الكامل وهو الإنسان الكبير، ويستدل على ذلك بقوله تعالى (قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدً) ووجه استدلاله أن ضمير هو يعود على الإنسان وهو فاعل قل " أنت "(<sup>35</sup>) بمعنى قل، أنت الله أحد .

وإن الإنسان لا يزال يرتقى حتى يستوي اتصاف العبد بصفات الله تعالى واتصافه بصفات نفسه فلا يجد في شيء منها تكلف... (36)

ويدعى لنفسه الربوبية بقوله :-

لي الملك في الدارين لم أر فيهما سواي فأرجو فضله أو فأخشاه وقد حزت أنواع الكمال وإنني جمال جلال الكل ما أنا إلا هو (37)

وقال واصفا الذات الإلهية:

فوصوفها وصفي وذاتي ذاتها لي اسم ولي تلك النعوت توابع(38)

وكذلك استدل على القول بوحدة الوجود بقوله تعالى ﴿ وَسَخْرَ لَكُم مَا فِي السَمَاوَاتِ ومَا فِي السَمَاوَاتِ ومَا فِي الأَرْض جَمِيعاً منْه ﴾ (39) بأن الله رحم الموجودات إذ أوجدها من نفسه. (40)

عقائد الصوفية-أهم عقائد غلاة الصوفية

ويرى كذلك أن الله والموجودات كالماء والثلج ففي حقيقتها شيءٌ واحد وإن بدا النتلج غير الماء.(<sup>41</sup>)

# القول بوحدة الوجود مدعاة للقول بوحدة الأديان

والناظر في أقوال الصوفية يلاحظ أن القول بوحدة الوجود يجر إلى القول بوحدة الأديان ولهم أقوال كثيرة في ذلك.

حيث يزعمون أن الملل والأديان كلها صادرة عن الواحد بتعدد صوره وأشكاله فلا فرق بين دين أنزله الله ودين ابتدعه البشر ما دام الله هو الوجود المطلق فأفضل الخلق-عند القائلين بوحدة الوجود- هو من عرف الحقيقة وآمن بها يقصدون بالحقيقة وحدة الوجود، ولا يهم بعد ذلك إن كان المؤمن يهودياً أو نصرانياً أو مجوسياً.(42)

# ومن أقوالهم الدالة على وحدة الأديان

قول الحسين بن منصور الحلاج ( 244  $_{-}$  (309  $_{-}$  ): الكفر والإيمان يفترقان من حيث الاسم وأما من حيث الحقيقة فلا فرق بينهما  $^{(43)}$  وقال لأحد تلاميذه: يا بني الأديان كلها لله عــزل وجل ، شُغلت بكل دين طائفة ، لا اختياراً منهم بل اختيار  $^{(44)}$  وقد قال:

كفرت بدين الله والكفر واجب لديّ وعند المسلمين قبيح (<sup>45</sup>) جمويس وظني فيك تهويس ومسلمين البين إبايس (<sup>46)</sup> وما في البين إبايس (<sup>46)</sup>

وقول ابن عربي : العارف المكمل من رأى كل معبود مجلي للحق يعبد فيه، لذلك سموه كلهم إلها مع اسمه الخاص بشجر أو حيوان أو إنسان أو كوكب أو ملك. (47)

وقال:

وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه ${}^{(48)}$ 

عقد الخلائقُ في الإله عقائداً

قال ابن الفارض

وما زاغت الأبصار من كل ملة وما زاغت الأفكار في كل نحلة وما قصدوا غيري وإن كان قصدهم سواي وإن لم يظهروا عقد نية

هذان البيتان من قصيدة طويلة (<sup>49</sup>) ذكر فيها حانات الخمر، ومواخير الخطايا وصلوات اليهود، وبيع النصارى، وبيوت الأصنام، ومجالس الذكر، ومساجد الله، كلها عند ابن الفارض ساحات فساح يعبد فيها الله عبادة يحبها ويرضاها، لأنه المعبود فيها والعابد.

وقال الجيلي: ما في الوجود شيء إلا الله تعالى فهو عين جميع الموجودات، وإن عباد الأوثان والأصنام وغيرهم من الكفرة والمشركين موحدون، وأنهم سيحشرون يوم القيامة في زمرة الموحدين، لأنهم جميعاً ما عبدوا إلا الله وحده، فشرك هؤلاء جميعاً هو عين التوحيد. (50)

ويرى الجيلي أن الإنسان يعبد الله موافقاً لما جاءت به الرسل استجابة لصفة الله باعتباره الهادي ويعبد الله مخالفاً لما جاءت به الرسل استجابة لصفته باعتباره المضل، فإن الله حسن عند كل قوم أن يعبدوه من الجهة التي تقتضيها تلك الصفة المؤثرة فيهم وكل واحد في عبادته مأجور ومصيب. (<sup>51</sup>) وكذلك قوله تعالى ﴿ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنا ﴾ أي ما ثم من يطلق عليه اسم الإله إلا هو أنا ، وكل ما أطلقوا عليه اسم الإله فهو أنا. (<sup>52</sup>)

وتفسير الجيلي لقوله تعالى ﴿ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ أَنا ﴾ يعني الآلهة المعبودة لـيس إلا أنا، فأنا الظاهر في تلك الأوثان والأفلاك والطبائع ، وفي كل ما يعبده أهل كل ملة ونحلة ، فما تلك الآلهة كلها إلا أنا، ولهذا أثبت لهم لفظ الآلهة ، وتسميته لهم بهذا اللفظ من جهة ما هم عليه في الحقيقة ، تسمية حقيقية لا مجازية.

إنه أراد أن يبين لهم أن تلك الآلهة مظاهر، وأن حكم الألوهية فيهم حقيقة ، وأنهم ما عبدوا في جميع ذلك إلا الله .

#### الرد على القائلين بوحدة الوجود

- 1- إن مذهب وحدة الوجود باطل عقلاً ، فمن عرف حقيقته عرف بطلانه بداهة ، لأنه لا يعقل أن يكون الإنسان هو الله ، والحجر هو الله ، والشجر هو الله ، كما لا يعقل أن يكون الإنسان هو الحجر وهو الشجر ، فشتان بين مخلوق ومخلوق ، وشتان بين خالق ومخلوق .
- 2- إن ما جاءت به الرسل يقتضي المغايرة بين الخالق والمخلوق (53) وقد جاء على السنتهم الاستتكار على من عبد غير الله أو أمر بعبادة غير الله قال تعالى : ﴿قُلْ أَفَعَيْرَ اللّه تَأْمُرُونَنِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ ﴾ (54) " وقال : ﴿قُلْ أَغَيْرَ اللّه وَ اللّهِ مَنْ اللّه عَيْرُ اللّه يَرْرُقُكُمْ مِنْ السّمَاء وَاللّرْضِ ﴾ (56) وقال ﴿أَفَعَيْ رَ اللّه وَاللّهُ عَيْرُ اللّه يَرْرُقُكُمْ مِنْ السّمَاء وَاللّرْضِ ﴾ (56) وقال ﴿أَفَعَيْ رَ اللّه وَاللّهُ عَيْرُ اللّه يَرْرُقُكُمْ مَنْ السّمَاء وَاللّهُ اللّهُ عَيْرُ اللّه يَرْرُقُكُمْ الْكَتَابَ مُفْصَلًا ﴾ (55)
- -3 أجمع المسلمون على مر العصور باختلاف تخصصاتهم سواءً كانوا من العلماء أم من عوام الناس، وسواءً كانوا صالحين أو فاسقين ، أو طائعين أو عاصين عدا هؤلاء غلاة الصوفية الكفرة على أن الله هو الخالق وما سواه مخلوق ، وأنه سبحانه لا يحل في المخلوقات و لا تحل فيه وأن الله مباين لخلقه في ذاته وصفاته وأفعاله.  $\binom{58}{}$

- 4- الاتحاد والوحدة بين الخالق والمخلوق محال لأن في إتحادهما إما أن يتحولا إلى شيء ثالث مغاير لهما ، أو يبقيا كما هما فليست بوحدة ، أو يبقى أحدهما وينعدم الآخر فيه فليس اتحاد ولا وحدة .
  - وإذا انعدم أن يتحد العبدان المربوبان فهل يصح ذلك في حق الخالق.
- 5- مذهب الصوفية مركب من سلب الجهمية وتعطيلهم بل هو أشنع من ذلك ، لأن الجهمية سلبوا كمال الله المقدس فنفوا الصفات والأسماء وأثبتوا العدم ، لكن أهل وحدة الوجود عبدوا كل شيء ، وقولهم مركب من كلمات الصوفية المجملة والشطحات وأقوالهم في حال الغيبة والسكر ... ومن أقوال الفلاسفة والزنادقة التي تعتبر أقوالا باطلة تدل على الإلحاد ، كقولهم بالوجود المطلق والوجود الواحد وأزلية الكون. (65)
  - -6 القائلون بوحدة الوجود أكفر من اليهود والنصارى:

فإذا قال النصارى: إن الله هو المسيح بن مريم قال غلاة الصوفية: إن الله هـو كـل شيء ، وإن الله هو الكفار والمنافقون والأرجاس والمجانين والصبيان، وإذا كفَّر الله النصـارى بقولهم إن الله ثالث ثلاثة وإن الله هو المسيح بن مريم ، فكيف بمن زعم أن الله هو كل شـيء ، ويتجلى في صور العاشقات والمعشوقات ؟ فهو أشد كفراً من النصارى .

و إذا عاب الله على اليهود قولهم " نحن أبناء الله وأحباؤه " فكيف بمن يزعمون أن اليهود والنصارى والمجوس وكافة الكفار هم أعيان الله ووجودهم هو وجود الخالق وليسوا غيره ولا سواه ؟(60) فإنهم أشد كفراً من اليهود .

7- أقوال الصوفية الدالة على وحدة الوجود مضطربة متناقضة:

فقولهم (إن الكون وما فيه من مخلوقات هي مظاهر الحق) تتتاقض لأنه إن كان الظاهر هو المظاهر فنفي للموجودات المتعددة، وإن كان الظاهر غير المظاهر كانت المغايرة وانتقت الوحدة المزعومة. ويقصدون بالظاهر الله وبالمظاهر الموجودات.

وقول ابن عربي (لقد حق لي عشق الوجود وأهله) أن يعشق كل شيء إبليس وفرعون والنجاسات والخبائث والكلاب والخنازير، وهذا مناقض للشرع والعقل، ولو آذاه مؤذ وآلمه ألماً شديداً لامتنع من عشقه. (61)

فإذا كان الوجود واحداً فالزوجة عين الأم والأخت فكيف حرمت هذه وحلت الأخرى، وفي الوجود الظالم والمظلوم وهذا عين هذا فكيف يحاسب الظالم ولا يحاسب المظلوم؟... الخ.

لقد كان أحد القائلين بالوحدة يتكلم عن وحدة الوجود ويقول: من قال إن في الكون سوى الله فقد كذب. فقال له آخر فمن الذي كذب ؟ فأقحمه. (62) يعني إذا كان ما في الوجود هو الله فالذي كذب هو الله . تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً.

حيث يؤمن القائلون بالوحدة بأن لا فرق بين الخالق والمخلوق وبين المؤمن والكافر والمصدق والمكذب ... فالكل سواء .

المحاذير المترتبة على القول بوحدة الوجود

إضافة إلى ما تقدم فإنه يترتب على القول بوحدة الوجود محاذير كثيرة منها

#### 1- إبطال حقيقة التوحيد

فالقول بوحدة الوجود لا وجود معه للتوحيد الذي دعت إليه الرسل ، لأنه لا فرق بين الخالق والمخلوق والموحد والمشرك ، ويمتنع مع القول بالوحدة المطلقة أن يكون الله خلق شيئاً لأن الأشياء ذاته .. وهذا مخالف لصريح القرآن وصدق الله تعالى إذ يقول : ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْعٍ أَمْ هُمْ الْخَالِقُونَ ﴾ (63) لأنه من المحال أن يوجَد الشيء من العدم ، أو يوجِد ذاته فلا بد للمخلوق من خالق و لا بد للجائز من واجد و لا بد للمخلوق من خالق و لا بد للجائز من واجب .

ولا يعقل أن يكون المالك هو المملوك ،والرازق هو المرزوق ، ولا العابد هو المعبود.

#### 2- إيطال عقيدة الولاء والبراء

لأن هذه العقيدة قائمة على أن الدين عند الله الإسلام ، وما سوى ذلك فليس ديناً عند الله الومن يَبْتَغ غَيْرَ الْإسلام دينًا فَلَنْ يُقْبِلَ منْهُ وَهُوَ في الْآخرة منْ الْخَاسرينَ ﴾. (64)

وتجب المحبة والولاء لله تعالى ولرسوله ﷺ وللمؤمنين ولا تجوز لغيرهم قال تعالى ﴿ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مَنْكُمْ فَإِنَّهُ مَنْهُمْ ﴾. (65)

وقال تعالى : ﴿ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَيُوهُ لَقُ كَاتُوا آبَاءَهُمْ أَوْ إَنْهُوالَهُمْ أَوْ عَشيرَتَهُمْ ﴾. (66)

وقد امتدح الله إبراهيم عليه السلام والذين معه ﴿إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِـنْكُمْ وَمَمَّــا تَعْبُدُونَ مَنْ دُونِ اللَّهِ....(<sup>67</sup>)

أما عقيدة وحدة الوجود فقائمة على موالاة كل شئ وكل مخلوق وعدم معاداة أحد في الوجود لأن كل ما في الوجود هو الله، وكل من تواليه إنما توالي الله تعالى. وهذا مناقض لعقيدة الولاء والبراء في دين الله تعالى.

3- القول بإيمان فرعون

بزعمهم أنه عرف الحقيقة وآمن بالوحدة في قوله أنا ربكم الأعلى ، لأن الجميع أرباب عنده لكنه هو الأعلى لأنه الحاكم . وفي قوله وما علمت لكم من إله غيري ... وقد علم بالضرورة في دين الإسلام كفر فرعون وهامان ... وقد ورد ذكر ذلك بصريح القرآن قال تعالى ﴿ وَمَا أَمْرُ فَرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقَيَامَة فَأَوْرُدَهُمْ النَّارَ وَبِئْسَ الْورْدُ الْمَـورُودُ ﴾ وقال تعالى ﴿ وَمَا أَمْرُ فَرْعَوْنَ بِآلِ فَرْعَوْنَ سُوعُ الْعَذَابِ، النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُواً وَعَثْمِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخُلُوا آلَ فَرْعَوْنَ أَشَدَ الْعَذَابِ ﴾ .(<sup>68</sup>)

ولم يقص القرآن قصة كافر باسمه كما قص لنا قصة فرعون من الوضوح والبيان والتفصيل والتكرار.  $\binom{69}{1}$ 

ومعنى أن فرعون يقدم قومه في النار لا أنه يسوقهم بل يكون في مقدمتهم ، وقوله تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يدخل فيهم فرعون لأنه هو زعيمهم في الكفر ، وليس المراد آله دونه .

# 4- تعطيل شريعة الإسلام وحدوده

فالقول بوحدة الوجود فيه تعطيل لشريعة الإسلام ، إذ يترتب عليها أن جميع الآلهة والمعبودات سواء ، لا فرق بين من عبد الله ومن عبد الطاغوت أو الشيطان أو الحجر والشجر .

و هو دعوة إلى الإباحية والفساد فلا فرق بين ما حُرم وما أبيح لأن الخمر عين الماء، والزوجة عين البنت والأم عين الأجنبية ... بل عين الدابة فلا فرق عندهم بين من شرب خمراً أو شرب ماءً ، ولا فرق بين من واقع زوجته أو واقع أمه وابنته أو دابته فكله سواء عندهم .

وقولهم يؤدي إلى تعطيل الحدود لأن القاتل هو عين المقتول، والسارق هو عين المسروق بل عين السرقة ، والفاعل هو عين المفعول به وكلهم عين الله وذاته .

وتعطيل للعبادة فكل معبود هو الله وكل عابد هو الله تعالى ، والمأمور به عين المنهي عنه فلا عبادة و لا شريعة و لا قيود...

# 5- تخطيء الرسل عليهم السلام

فإذا كان الوجود واحداً والمعبود واحداً مهما كانت الصورة التي عبد فيها ، فكيف قاتلت الرسل عليهم السلام واتباعهم أعداء الله ؟ وكيف استباحوا دماء الكفار ؟ ... وما الموقف من التاريخ الإسلامي الطويل المليء بالجهاد في سبيل الله ؟ وما حكم من قتلوا بسبب كفرهم ؟ وما حكم قاتليهم ؟ بل وما فائدة وجود الناريوم القيامة؟ وما فائدة وجود الجنة ؟ وما فائدة البعث ؟

فبناءً على معتقد القاتلين بوحدة الوجود يكون الرسل عليهم السلام جميعهم على خطأ، فيما دعوا إليه من توحيد وتكاليف، وأحكام، وحدود وجهاد . وهذا الكلام هو صريح الكفر والضلال .

# 6- إبطال الحكمة من الخلق

قال تعالى : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾. (70)

فإذا كان القول بوحدة الوجود ، يؤدي إلى إبطال العبادة ، فما هي الحكمة من الخلق ؟ والله عز وجل لم يخلق الخلق عبثاً ، قال تعالى : ﴿ أَفَحَسَبِتُمْ أَنَّمَا خَلَقْتَاكُمْ عَبَتًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا لَا تَعْلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْمَيْكُمْ الْمَيْكُمْ الْمَيْكُمْ الْمَيْكُمْ الْمَيْكُمْ الْمَيْكُمْ الْمُنْكُمْ الْمُعْلَى اللَّهُ الخلق الحكمة ، خلقهم لعبادته ، وخلق الجنة ليثيب أولياءه ، وخلق النار ليعاقب أعداءه .

وإذا كان المخلوق الناقص يترفع عن العبث ويحرص أن تكون أفعاله مبنية على حكمة وغاية سامية ، فكيف بالخالق الذي يتصف بكل كمال ويتتزه عن كل نقص . فإن كل كمال لا يعتريه النقص بوجه من الوجوه يتصف به الخالق .

وكل كمال يتصف به المخلوق لا يكون كمالاً مطلقاً بل يعتريه النقص من أحد الوجوه. الله غير ذلك من المحاذير ... للاستزادة يمكن الرجوع السي مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تمية المجلد الثاني ، و إلى تلبيس إبليس لابن الجوزي .

# المبحث الثاني الحلول والاتحاد

ينقسم الحلول والاتحاد إلى أربعة أقسام وذلك بحسب القائلين بهذه العقيدة وقد قسم شيخ الإسلام ابن تيمية (<sup>72</sup>) الحلول والاتحاد إلى أربعة أقسام وهي :-

1- القائلون بالحلول الخاص: وهم القائلون بحلول روح الإله في بعض أفراد البشر، مثل النصارى النسطورية(<sup>73</sup>) الزاعمون أن اللاهوت قد حل في الناسوت، يقصدون أن الله تعالى حل في عيسى عليه السلام كحلول الماء في الإناء، وقال الحلولية هذا لمخالطتهم النصارى . وأول ما ظهر ذلك في عصر المأمون ، وكذلك قول غلاة الشيعة كالسبئية زعموا إن الله حل في علي رضى الله عنه. والباطنية النصيرية الذين زعموا أن الله حل في علي رضي الله عنه أيضاً، وكذلك الفاطميون الذين زعموا أن الله حل في أوليائهم .

- 2- القائلون بالحلول العام: وهم الذين زعموا أن الله تعالى حل بذاته في كل شيء وفي كل مكان. ومثال ذلك الجهمية الذين قالوا بأن الله في كل مكان بذاته .
- وقد خلطوا بين أنواع المعية الخاصة والعامة.  $(^{74})$  وظنوا أن مع تعنى المخالطة والملاصقة مخالفين بذلك قواعد اللغة العربية. فالعرب يقولون سرت مع القمر، وسرت والنيل ولا يعقل المخالطة والملاصقة كما يزعمون.
  - 3- القائلون بالاتحاد الخاص: وهم الذين زعموا أن الله اتحد وامتزج مع بعض أفراد البشر كقول الملكانية (<sup>75</sup>) من النصارى: أن الكلمة مازجت جسد المسيح كما يمازج الخمر اللبن ، أو الماء اللبن قال بذلك غلاة الصوفية الزاعمون أن الله تعالى اتحد بهم.
  - -4 **القائلون بالاتحاد العام**: وهم القائلون بأن عين وجود الحق هي عين وجود الخلق، وهم القائلون بالوحدة أي بوحدة الوجود وقد تقدم الحديث عنه بالتفصيل. $\binom{76}{1}$

#### القائلون بالحلول من الصوفية

- 1- أبو يزيد طيفور بن عيسى البسطامى ( 188-261 هـ ): (<sup>77</sup>) مــن أقــول أبى يزيــد في الحلول أنه قال عن الله: رفعني مره فأقامني بين يديه وقال لي: يا أبا يزيد إن خلقي يحبون أن يروك. فقات زيني بوحدانيتك، وألبسني أنانيتك، وارفعني إلى أحديتك، حتــى إذا رآني خلقك قالوا: رأيناك. فتكون أنت ذاك ولا أكون أنا هنا وكان يقول: ســبحاني، سبحاني ما أعظم شأني، ويقول: حسبي من نفسي حسبي.
- 2- الحسين بن منصور الحلاج (ت. 309 هـ): وقد زعم الحلاج أن الله حل فيه، وكتابه الطواسين مليء بعقيدة الحلول. وله أقوال كثيرة تدل على ذلك منها قوله من هذب نفسه في الطاعة وصبر على الملذات والشهوات ارتقى إلى مقام المقربين، ثم لا يزال يصفو ويرتقي في درجات المصافاة حتى يصفو عن البشرية، فإذا لم يبق فيه حظ من البشرية حل فيه روح الإله الذي حل في عيسى بن مريم عليه السلام.
- وقد كتب الحلاج إلى بعض مريديه " من الهو الذي هو رب الأرباب المتصور في كل صورة إلى عبده فلان "

وكتب إليه أحد اتباعه " يا ذات الذات، ومنتهى غاية الشهوات، نشهد أنك متصور في كل زمان بصورة، وفي زماننا بصورة الحسين بن منصور الحلاج ونحن نستجيرك ونرجو رحمتك يا علام الغيوب ".

وقال الحلاج: دع الخليقة لتكون أنت هو، أو هو أنت من حيث الحقيقة.  $\binom{78}{9}$ ، وقُرئ على الحلاج القرآن فقال: يمكنني أن أقول أو أتكلم أو أؤلف مثل هذا القرآن.  $\binom{79}{9}$ 

# ومن أشعار الحلاج

سبحان مسن أظهر ناسوته شم بدا في خلفه ظاهراً حتى لقد عاينه خسلقه أدعوك بل أنت تدعوني إليك فهل وليس يعلم ما لاقيت مسن أحد

وقال: مزجت روحك في روحي كما فإذا مسك شيءً مسنى

> وقال: مازجت روحك روحي فأنا أنت كما أنك

وقال: أنا من أهوى ومن أهوى أنا فإذا أبصرته

وقال: أنا الحق والحق للحق حق

قال لي المحبوب لما زرته قال لي أنكرت توحيد الهوى ومضى عام فلما جئته قال لي من أنت قلت انظر قال لي أدركت توحيد الهوى

# وينسب إليه أنه قال

\* كنت أطوف حول بيت الله الحرام أطلبه أي يطلب الله " فلما وصلت إليه رأيت البيت يطوف حولي (<sup>86</sup>) أي وصل إلى غايته وهي حلول الذات فيه.

سر سنا لاهوته الثاقب

في صورة الأكل والشارب

كلحظة الحاجب بالحاجب (80)

نادیت إیاك أم نادیت إیائوی

لا الذي حلّ مني في سويدائي (81)

فإذا أنت أنا في كل حال (82)

تمزج الخمرة بالماء الزلال

في دنوي وبعادي

أنى ومرادى (<sup>83</sup>)

نحن روحان حللنا بدنا

وإذا أبصرته أبصرتنا (84)

لابس ذاته فما ثم فرق

من ببابي قلت بالباب أنا

عندما فرقت فيه بيننا

أطرق الباب عليه موهنأ

فما ثم بالباب سوى أنت هنا

وعرفت الحق فادخل يا أنا(85)

\* لو كنت يوم القيامة في النار لأحرقت النار، لو كنت في الجنة لانهدم بنيانها. (<sup>87</sup>) وقد حضر بالدينور رجل ومعه مخلاة فما كان يفارقها لا بليـــل و لا بالنهـــار ففتشــوا المخلاة فوجدوا فيها كتاباً للحلاج عنوانه من الرحمن الرحيم إلى فلان بن فلان.

وأقر الحلاج بأن هذا كلامه وخطه، فقيل له أنت تدعي الروبية ؟! فقال ما أدعي الربوبية ولكن هذا عين الجمع\* عندنا.(<sup>88</sup>)

وقد قتل الحلاج على الزندقه بإقراره واعترافه بأقواله وأشعاره.

3- أبو حمزة الحلولي: وهو محمد بن إسماعيل الفرغاني صوفي عابد ت (331) هـ كان أبو حمزة إذا سمع صوتاً قال: لبيك سيدي .

لقد كان أبو حمزة في بيت الحارث المحاسبي فسمع صوت شاة، فقال لبيك سيدي، فعمد الحارث إلى سكين وقال له: إن لم نتب أذبحك فقال له أبو حمزة: إن إنكارك على يشبه المريدين المبتدئين.(89)

وكان يدرس ويعظ في أحد المساجد فسمع غراباً يصيح فقال لبيك سيدي، فتفرق عنه الناس وقالوا حلولي زنديق . وبيع فرسه على باب المسجد ونادوا هذا فرس الزنديق . الرد على القائلين بالحلول

1- فكرة الحلول غريبة عن الفكر الإسلامي، فقد ظهرت فكرة الحلول عند الهندوس وعند فلاسفة اليونان، وعند قدماء المصربين، وهي عقيدة نصرانية متفق عليها بين جميع طوائف النصارى على اختلاف فيما بينهم. حتى أن بعض القائلين بالحلول استعملوا ألفاظ النصارى كالحلاج الذي كان يزعم بحلول لاهوت الله في ناسوته.

2-الحلول يناقض التوحيد، فالتوحيد قائم على أساس إفراد الله تعالى في ألوهيتــه وربوبيتــه وأسمائه وصفاته، ومباينته لخلقه.

والحلول قائم على أساس مخالطة الله لخلقه وامتزاجه بهم وعدم التمييز بين الخالق والمخلوق، والحلولية يعتبرون معتقدهم سر الله تعالى الذي يجب عدم البوح به ، ومن أباحه سفك دمه.  $\binom{90}{1}$ 

قال الحلاج

وكذا دماء البائحين تباح (91)

بالسر إن باحوا تباح دماؤهم

وقال غيره:

بين الرجال ولم يأخذ له ثار

من باح بالسر كان القتل شيمته

لذلك كان الصادقون منهم ينكرون ذلك فقد عرقف الجنيد التوحيد بقوله: التوحيد إفراد الحدوث عن القدم، بمعنى أن التوحيد هو التمييز بين القديم والمحدث. (92)

3-الحلولية هدفهم طمس الدين فالحلاج أصله فارسي وكان أحد دعاة الشيعة الإسماعيلية، وكان من القرامطة، وكان يظهر التشيع أمام الحكام، والتصوف أمام العامة. (<sup>93</sup>)

4- من المحال أن يحل الله في غيره، لأن الله واجب الوجود، والواجب لا يحل في غيره ولا يفتقر إلى غيره، والحلول احتياج وافتقار، وإذا حل القديم في شيء وهو منزه عن الحدث، وجب القدم للمحل الذي حل فيه، وتعدد القدماء محال.

وعند الحلول إما أن يكون المحل يقبل الانقسام والتركيب أو لا فإذا قبله ثبت التعدد والاحتياج، وإذا لم يقبله كان الحال حقيراً لحقارة المحل الذي حل فيه. (<sup>94</sup>)

5- الله تعالى خالق وما سواه مخلوق، وأنه ليس فيه شيء من خلقه ولا في خلقه شيء منه، وذلك معلوم من دين الله بالضرورة . وكل من آمن بالحلول فهو أكفر من النصارى، لأن الله حكم بكفر النصارى الذين اعتقدوا بحلول الله في عيسى عليه السلام وهو نبي من أولي العزم من الرسل، فكيف بمن اعتقد بحلول الله في ذاته، أو في آحاد الناس، أو في الحيوانات أوفي الأرجاس....؟ فقد وقعوا في كفر عظيم.

فإذا كان النصارى زعموا أن الله حل في المسيح لأنه ولد من غير أب، فليس هناك تفضيل في خلق مشايخ الصوفية على سائر البشر.  $\binom{95}{1}$ 

6- لقد استدل القائلون بالحلول بتفسيرهم الباطل لبعض آيات القرآن دون الاعتماد على أساليب اللغة العربية أو أقوال أئمة الإسلام والمفسرين حيث استدلوا بقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهُ ﴾ (6) فزعموا أن الله تعالى هو الرسول عليه السلام أوحل فيه، وهذا المعنى واضح البطلان لأنه لم يقل به أحد من المسلمين لا خاصتهم ولا عامتهم .

فالمعنى الصحيح هو أنك يا محمد صلى الله عليك رسول الله ومبلغ أمره فمن أطاعك فقد أطاع الله تعالى ومن بايعك فإنما يبايع الله تعالى كقوله صلى الله عليه وسلم (من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن عصى أميري فقد عصاني )(97) ولم يقل أحد بأن الرسول هو الله أو أن الأمير هو الرسول أوحل فيه. (98)

وكذلك لم يميزوا بين قوله تعالى: ﴿ وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ﴾ (99) وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ النَّذِينَ اتَّقُو ﴾ (101) ولا قوله تعالى : ﴿ أُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ﴾ (101) فإن الفارق كبير ، وهو معكم أينما كنتم معية عامة تعني أنه يسمع ويرى، وقوله إن الله مع الذين انقوا بالنصر والتأبيد، وفي كل ذلك فإن الله تعالى على عرشه بائن من خلقه.

فمعية الله لا تعني المخالطة والملاصقة كما زعم الحلولية، لأنه يقال في اللغة سرت مع القمر ولا يقصد المتحدث أنه خالط القمر أو كان ملاصقا له بل الإنسان يسير في الأرض والقمر يكون في السماء.

7- أجمع العلماء على تضليل من قال بالحلول ومن تبعه ، بل قال ابن تيمية: إن من شك بكفر هم بعد معرفته قولهم، ومعرفة دين الإسلام فهو كافر، وهو كمن شك في كفر النصارى و اليهود و المشركين. (102)

وفي الحاوي للفتاوى أقوال كثيرة لعدد من العلماء يكفرون من قال بالحلول وذكر الإجماع على كفر الحلولية .(103)

8 وابن تيمية  $\binom{104}{1}$  رحمه الله في سياق رده على الاتحادية قال : إن قولهم مركب من ثلاثة مسواد :

- سلب الجهمية وتعطيلهم: وهم الذين زعموا أن الله في كل مكان وأنه لا يتصف بصفة. وكان ذلك يغلب على عبد الحق ابن سبعين و محمد بن إسحاق صدر الدين أبو سليمان القونوي (ت 673هـ).

- ومجملات الصوفية: وهو ما يوجد في كلام بعضهم، من الكلمات المجملة والمتشابهة، ويتركون المحكم، وأيضاً كلمات المغلوبين على عقلهم الذين تكلموا في حال السكر، وكان ذلك يغلب على محى الدين بن عربي.

وكذلك ضلت النصارى بمثل ذلك فيما يروونه عن المسيح عليه السلام من الكلام المجمل .

- ومن الزندقة الفلسفية: التي هي أصل التجهم، وكلامهم في الوجود المطلق والعقول والنفوس، والوحي والنبوة ، والوجوب والإمكان، وما في ذلك من حق وباطل ، و العفيف التلمساني أعظمهم تحقيقاً لهذه الزندقة و الاتحاد .

# المبحث الثالث المعرفة عند الصوفية (الكشف)

يعتقد كثير من الصوفية إن علومهم تؤخذ عن طريق الكشف والإلهام الحاصل عن طريق الرياضات والمجاهدات. ودافعهم إلى ذلك كما يقول الشافعي الكسل واستعجال الولايات وطلب الدنيا ، والحصول على ذلك عن طريق طلب العلم الشرعي يطول ويتعب البدن، فوجدوا في علوم الكشف بديلاً ، ولكنه ليس شرعياً. (105) لذا يقول أبو حامد الغزالي رحمه الله عن الصوفية : ( إن ميل أهل التصوف إلى العلوم الإلهامية دون التعليمية، فلذلك لم يحرصوا على دراسة العلم وتحصيل ما صنفه المصنفون والبحث عن الأقاويل والأدلة المذكورة، بل الطريق تقديم المجاهدة ، ومحو الصفات المذمومة وقطع العلائق كلها والإقبال بكنه الهمة على الله تعالى ومهما حصل ذلك كان الله هو المتولي لقلب عبده والمتكفل له بتنويره بأنوار العلم ... وانكشف له سر الملكوت ... فليس على العبد إلا الاستعداد بالتصفية المجردة وإحضار الهمة مع الإرادة والتعطش التام والترصد بدوام الانتظار لما يفتحه الله تعالى من الرحمة. ويرى أبو حامد إن علوم

الأنبياء والأولياء عن طريق المكاشفة ، لا بالتعلم و الكتابة للكتب ... ثمّ قال : وزعموا أنه ينبغي لمن أراد أن يحصل على العلوم أن يجمع همه ويفرغ القلب من الشواغل عن الأهل و المال والولد والوطن والعلم ... ولا يفرق فكره بقراءة قرآن ولا بالتأمل في نفسير ولا بكتب حديث ولا غيره ... بل عن طريق الخلوة واستدامة الذكر باللسان ، ثم وقف اللسان وكأن الذكر جار على لسانه ثم ينطبع في القلب ... فعند ذلك يصبح متعرضاً لنفحات رحمة الله فلا يبقى الانتظار ليفتح عليه من الرحمة كما فتحها على الأنبياء والأولياء بهذه الطريق. (106)

ثم يقول للقلب بابان باب مفتوح إلى عالم الملكوت وهو اللوح المحفوظ وعالم الملائكة، وباب مفتوح إلى الحواس الخمس المتمسكة بعالم الملك والشهادة ، والإنسان عن طريق المجاهدة يمكن أن يفتح له باب الملكوت فيحصل علماً يقينياً عن طريق النوم والرؤية. (107)

وقال أبو حامد: اعلم أن من انكشف له شيء ولو الشيء اليسير بطريق الإلهام والوقوع في القلب من حيث لا يدري فقد صار عارفا بصحة الطريق، ومن لم يدرك ذلك من نفسه قط ينبغي أن يؤمن به فإن درجه المعرفة فيه عزيزة جداً. (108)

واستدل الغزالي رحمه الله بدلائل على ذلك منها قوله "وكان أبو يزيد البسطامي وغيره يقول: ليس العالم الذي يحفظ من كتاب فإذا نسي صار جاهلاً، إنما العالم الذي يأخذ علمه من ربه أي وقت شاء، بلا حفظ ولا درس، وهذا هو العلم الرباني، الذي أشار اليه الله تعالى بقوله: ﴿ وَعَلَّمْنَهُ مِنْ لَدَنّا عِلْماً ﴾ مع أن كل علم من لدنه لكن بعضها بوسائط تعليم الخلق فلا يسمى ذلك علماً لدنيا. (109).

ويقول:" الوحي حلية الأنبياء والإلهام زينة الأولياء". (110).

ونلاحظ أنّ أباحامد الغزالي رحمه الله ينتقد الصوفية في تركهم التشاغل بالعلم والأهل والولد والمال والوطن ليحصل لهم الكشف . ولكنّه يقر بإمكان حصول الإنسان على العلوم على العلوم الكشفية .

ونقل ابن الجوزي عن عدد من العلماء أنّ الصوفية نموا العلماء، وزعموا أن الاشتغال بالعلم بطالة لأن علومهم بلا واسطة، وتوهم قوم من الصوفية أنّ المقصود هو العمل، وما فهموا أن التشاغل في العلم - الشرعي - من أوفى العمل ، وإنّ العالم وإن قصر في العمل فهو على الجادة والعابد بغير علم على غير الطريق.

وزعموا أن العالم من اكتسب من البواطن حتى يقول أحدهم حدثتي قلبي عن ربي. ويقول آخر:

إذا طالبوني بعلم الورق

برزت عليهم بعلم الخرق

واستدل المتصوفة بحديث لا اصل له عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (علم الباطن سر من أسرار الله عز وجل وحكم من أحكامه يقذفه الله عز وجل في قلوب من يشاء من أوليائه) وهذا الحديث كما يقول ابن الجوزي لا أصل له وفي إسناده مجاهيل.(111).

وكان العفيف التلمساني يشرح كتاب الفصوص ،فإذا قيل له هذا مخالف للقرآن والحديث، قال التلمساني: ارم هذا كله خلف الباب واحضر بقلب صاف. (112)

ولان الصوفية اعتمدوا على علم المكاشفة كانوا يدفنون الكتب في التراب أو يلقوها في اليم، وذلك لإتلافها كما أنهم كانوا يزعمون أن من اعتمد على العلم الشرعي والحديث والكتابة فإنه لا يمكن أن يصل أبداً.

فقد كان أبو الحسن بن الخلال (ت 566) حسن الفهم، وله صبر على الحديث وأنه كان يتصوف ويرمي بالحديث مدة ، ثم يرجع ويكتب، ولقد رمى بجملة من سماعاته القديمة في دجلة. (113)

يقول أبو بكر الشبلي ( 244 \_ 334 ): أعرف من لم يدخل في هذا الشأن حتى أنفق جميع ملكه وأغرق في هذه الدجله سبعين قمطراً مكتوباً بخطه. (114)

وقال أبو سعيد عبد الله بن سعيد بن حصين الكندي (ت 257 هـ): كنت أنزل رباط الصوفية ، واطلب الحديث في خفية ، بحيث لا يعلمون فسقطت الدواة يوماً من كمى فقال لي بعض الصوفية استر عورتك. (115)

وقال الحسين بن أحمد الصفار ( 372 هـ ): كان بيدي محبرة فقال لي الشبلي: غيّـ ب سوادك عنى يكفيني سواد قلبي.  $\binom{116}{1}$ 

الرد على قول الصوفية بالكشف:

1- إن الحق الذي لا باطل فيه هو ما جاء عن الله تعالى ، وذلك لا يعرف إلا من الكتاب والسنة والإجماع، (118) قال تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾. (118)

لذا لا يصح التحاكم إلى الرؤى المناميه ولا إلى المكاشفات، لأن ذلك ليس بمنضبط ولا يعلم الصادق من الكانب.

2-شرط العلم النافع التقوى ﴿ وَاتقُوا الله وَيُعْمِكُمْ الله ﴾ وكل من خالف الكتاب والسنة أو جاء بعلم يخالفهما فليس تقياً حتى وإن ادعى الولاية والصلاح.

-3 الفراسة هي أمر يقذفه الله في قلب المؤمن وهو خاطر يخطر للإنسان يميز فيه بين الحق والباطل -3 ، والكشف يحصل بطريق الرياضة والجوع والسهر وهذا قد يحصل للكافر كما

يحصل للمؤمن فقد حصل على ذلك كثير من المرتاضين من كفرة الهند والنصارى والمجوس. (120) فالمميز بين الفراسة وإلقاء الشيطان هو التقوى.

4- من لم تحصل له فراسة أو خارق لا يلحق ذلك ضرراً به ولا يؤثر ذلك في دينه وإيمانه ، وليس الفراسة هي مقياس محبه الله للعبد ورضاه به .

وقد يسلك بعض الصوفية الطرق ويقضي عمره في العبادة ولا يحصل له شيء من مكاشفاتهم فهل يضره ذلك إن كان على سنه المصطفى صلى الله عليه وسلم؟

5ان طريق المكاشفة يبعد عن العلم الشرعي ويزهد فيه قال أبو حامد الغزالي: " من الأولياء من يكاد يشرق نوره حتى يستغنى عن مدد الأنبياء "  $\binom{121}{1}$ 

وقال أبو القاسم الجنيذ بن محمد (ت297) " إذا لقيت الفقير فالقه بالرفق و لا تلقه بالعلم فإن الرفق يؤنسه والعلم يوحشه، وقال الدقي: "سوء أدب الفقراء انحطاطهم من الحقيقة إلى العلم ".(122)

6- كثير من غلاه الصوفية و الزنادقه يقدمون الكشف والذوق على ظاهر الكتاب والسنة عند التعارض ، وأدى ذلك ببعضهم إلى إسقاط التكاليف الشرعية.

قال أبو حامد الغزالى "ومن جنس ما يدعيه بعض من يدعي أنه قد بلغ حالة بينه وبين الله عز وجل أسقطت عنه الصلاة وحل له شرب الخمر والمعاصبي ". (123)

7 – وأما إتلاف الصوفية للكتب فلا تخلو هذه الكتب التي دفنوها أن يكون فيها حق أو باطل أو قد اختلط الحق بالباطل. فإن كان الذي أتلفوه باطلاً، فلا لوم عليهم. وان كان قد اختلط الحق بالباطل ولم يمكن تمييزه كان معذوراً في إتلافها، كما دفن سفيان الثوري (97 —161) الكتب التي فيها اختلاط وان كان فيها الحق والشرع فلا يحل إتلافها بوجه لكونها ضابطة العلم، وهي أموال لا يصح تضييعها. كما يرد عليهم من ثلاثة وجوه: –

أ - إنك لو فهمت لعلمت أنّ التشاغل بالعلم أوفى العبادات.

ب- إن اليقظة التي وقعت لك لا تدوم، وقد تندم بعد فوات الأوان، ولا تبقى القاوب على صفائها فقد تصدأ وتحتاج إلى النظر في كتب العلم، ومن أضاع الكتب قد يحدِّث من علمه فيحصل له خلط.

ج- وإذا استمرت يقظتك وحفظك ، فهل وهبتها لمن هو دونك ، أو أوقفتها على من ينتفع بها، أو بعتها وتصدقت بثمنها. (124)

وكان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله (164 ـــ 241 هـــ)يرى المحابر بأيدي طلبه العلم فيقول: هذه سرج الإسلام وكان رحمه الله يحمل المحبرة على كبر سنه، فقال له رجل: إلـــى متى يا أبا عبد الله فقال: المحبرة إلى المقبرة. (125)

8- إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ضبطوا الحديث وحفظوا القرآن وكتبوه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث على ذلك ومن ذلك قوله " استعن على حفظك بيمينك" ( $^{126}$ ) يعنى بالكتابة، وروى ابن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " قيدوا العلم فقلت وما نقيده ؟ قال: الكتابة " $^{(127)}$  ولما سئل عليه السلام عن كتابة أقواله قال : " اكتبوا و لا حرج "  $^{(128)}$  والعلم هو النور والجهل ظلام ، فمن ترك العلم عاش في ظلمة الجهل .

# المبحث الرابع

# عقيدة الصوفية في الرسول محمد صلى الله عليه وسلم

لقد انقسم الصوفيون في نظرتهم إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عدة أقسام وهي: - 1- وصفه بالصوفية

توجد فكرة صوفية قديمة عند كثير من الصوفية ، ولازالت هذه الفكرة سائدة بين صوفية اليوم، وهي أن رسول الله صلى عليه وسلم كان ذا نزعة صوفية، وكان يحمل نفسه على الجوع والعطش والحرمان ، وكان يروض نفسه على الخشونة في المأكل والملبس ، وعلى شظف العيش.

وأخطأ أولئك تفسير طبيعة الحياة التي عاشها الرسول صلى الله عليه وسلم حيث أجواء مكة الحارة ، والحياة القبلية العربية الخشنة ، فكانت حياته متأثرة بالظروف المعيشية ولم يكن عليه السلام من المتكافين .

إلا أننا نستطيع أن نجزم أن محمداً عليه السلام كان يرفض الجاهلية بما فيها من ترف وفساد في العقائد والأخلاق ، والعصبية والتمايز .

وأكبر دليل على رفضه لكل ذلك هو اعتزاله في غار حراء يتحنث ويمكث فيه الأيام والليالي. ووقوفه في الجاهلية مع الحجيج في المشاعر في عرفات ومنى رافضاً لبدعة الحمس. (129) ورفضه عبادة الأصنام منذ صغره.

كل ذلك مع مشاركته لقومه في عظائم الأمور، فقد شارك في بناء الكعبة، وكان يحمل الحجارة على عاتقه وهو صغير، وحضر حلف الفضول فأعجبه ذلك واستحبه، ورعى الغنم، وتاجر في مال خديجة رضى الله عنها.

#### 2- التغنى والتغزل بجماله

فقد ظهر فريق من جهلة الصوفية طاب لهم الكلام عن اعتدال قد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وجمال وجهه، وجعلوا ذلك بضاعتهم فهم يشبهونه بالغزال وغصن البان ليناً وبهجة و أسرفوا في القصائد الغزلية المتوارثة من عصور الانحلال والتي يجري فيها مدح الرسول عليه السلام مجرى الهوى والصبابة. (130)

والتغني بمعجزاته، ونسج القصص الكثيرة المكنوبة حول معجزات لم تنص عليها كتب السير والمغازي ودلائل النبوة.

ويظهر كثير من ذلك عند الصوفية في إحياء الموالد والمناسبات الدينية.

# 3− ختم الولاية

بعض الصوفية جعلوا لأنفسهم أو لأثمتهم وشيوخهم منزلة أعظم من منزلة الرسول ومن ذلك النين زعموا أن الله ختم بهم الولاية وجعلوا ذلك الختم أعظم من منزلة الرسول ومن ذلك النين زعموا أن الله ختم بهم الولاية وجعلوا ذلك الختم أعظم من منزلة الرسول ومن كان أول من تكلم في ختم الولاية هو محمد بن علي الحكيم الترمذي (200 ) وهو غير الترمذي صاحب السنن، ولم يعرف لفظ ختم الولاية قبله إلا أنه لم يفضل نفسه على محمد صلى الله عليه وسلم. حتى جاء ابن عربي وادعى أنه خاتم الأولياء وفضل نفسه على سيد البشر أجمعين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. (131)

وذلك لأن ابن عربي يعتبر مقام الولاية أعلى من النبوة والرسالة حيث يقول:

مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي(132)

حيث جعل أعلى المقامات الولاية ثم النبوة ثم الرسالة، والصحيح هو عكس ما ذهب إليه. ومحمد عندهم أي مدعى ختم الولاية – يأخذ من الملك الذي هو عندهم خيال في نفسه، وذلك الخيال يأخذ عن العقل، ومحمد عندهم يأخذ عن جبريل، وجبريل يأخذ عن ما علمه من النفس الكلية. فيزعم ابن عربي أنه يأخذ من العقل، وهو المعدن الذي يأخذ منه جبريل، فإن ابن عربي وهؤلاء يعظمون طريق المشاهدة والرياضة والعبادة، ويذمون طرق النظر والقياس.

وما يدعونه من الكشف والمشاهدة، عامته خيالات أنفسهم ويسمونه حقيقة "(133) .

وممن ادعى لنفسه ختم الولاية محمد عثمان الميرغني ، المتوفى سنة 1268هـ فقد زعم أن من رآه أو رأى من رآه إلى خمسة لم تمسه النار ويزعمون أن لا حرج في ذلك فإن الله يختص برحمته من يشاء. (134)

#### عقائد الصوفية-أهم عقائد غلاة الصوفية

وممن ادعى ختم الولاية أحمد التجاني (1150 ــ1230 هـ) الذي نتسب إليه الطريقة التجانية جاء في الياقوتة الفريدة وهي منظومة تتحدث عن الشيخ التجاني وصفه بختم الولاية ما يلى:

هو البرزخ الأعلى وأس الوسائل وينبوع رحمة وبحر الحقيقة به ختم المولى كمال الولاية كما ختمت رأساً بروح وكلمة فبالختم والمسكتوم سمي عندهم لختم ولاية وكتمان رتبسة سينرل خاتماً ظهور ولاية فليس ولي بعده بالمشيئة (135)

وقد ادعى ختم الولاية كثير من الصوفية ما بين الترمذي الذي عاش في القرن الثالث الله الميرغني الذي نتسب إليه الطريقة الختمية الموجودة في السودان في القرن الثالث عشر، فالفكرة منذ أزيد من ألف عام وهي تراود عقول الطامعين الكانبين.

ويدخل في هذا القسم من الناس من زعم أن الله حل فيه أو في بعض البشر، وكذلك الذين آمنوا بوحدة الوجود.

#### 4- الحقيقة المحمدية

يصور الصوفية الحقيقة المحمدية على أنه هو الله وأسماؤه وصفاته ومن أجله خلقت الدنيا والخلق ، وأن الدنيا والآخرة هي من جوده، بل خلقت من نوره، وهو أول الخلق ... ولهم في ذلك أقوال منها.

جاء في التعريفات للجرجاني عن تعريف الصوفية للحقيقة المحمدية " هي الذات مع التعين، ولما الأسماء الحسني، وهي اسم الله الأعظم. (136)

يقول الحلاج عن الرسول عليه السلام: "حضر فأحضر، وأبصر فخبر...وما أخبر إلا عن بصيرته ... أنوار النبوة من نوره برزت ... همته سبقت الهمم، ووجوده سبق العدم واسمه سبق القلم ... العلوم كلها قطرة من بحره ".(137)

وفي البردة:

وكيف تدعو للدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم دع ما ادعته النصارى في نبيهم وأحكم بما شئت مدحاً فيه واحتكم فيان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم محمد خبيت بالنور طينته محمد لم يزل نوراً من القدم (138)

وتزعم الصوفية أن " شأن محمد ﷺ في جميع تصرفاته شأن الله تعالى ، فما في الوجود الا محمد ﷺ ولا يُدرى لحقيقته غاية، ولا يعلم لها نهاية، فهو من الغيب الذي نؤمن به. ولما كانت

بشريته عنوراً محضاً ، كانت فضلاته مقدسة طاهرة، ولم يكن لجسمه الشريف ظل كالأجسام الكثيفة، وهذا النور المحمدي هو المعني بروح الله المنفوخ في آدم عليه السلام ، فروح الله نور محمد على "(139).

#### يقول محيى الدين بن عربي

ثم تمَّمها الجامع للكل محمد صلى الله عليه وسلم بما أخبر به عن الحق بأنه عين السمع والبصر واليد (140).

ويقول عن محمد صلى الله عليه وسلم: إنه سر الهُوية في كل شيء سارية، الجامع بين العبودية والربوبية، الشامل للإمكانية والوجوبية (141).

# وقال أبو طالب محمد بن على المكى (ت386 هـ)

قال بعض أهل المعرفة: خلق الله الجنة بما فيها من نور المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلما اشتاقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شوقها إلى المعدن والأصل، وصلر شوق المشتاقين إلى الجنة شوقهم إلى النبى صلى الله عليه وسلم لأنها من نوره خلقت (142).

وينسب بعض الصوفية إلى كعب الأحبار قوله:" أول ما خلق الله جوهرة، وخلق من الجوهرة ظلمة،وخلق من الظلمة نوراً،وخلق من النور نور محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يخلق الخلق بتسعة آلاف عام (143).

وهناك أقوال كثيرة في كتاب دلائل الخيرات لمحمد بن سليمان الجزولي، وكتاب أفضل الصلوات على سيد السادات ليوسف بن إسماعيل النبهاني، كلها تدور في فلك الأقوال المتقدمة، وينقل عنهما محمد عبد الرؤوف القاسم أقوالاً كثيرة في كتابه الكشف عن حقيقة الصوفية.

وهذه الأقوال كلها تبين بوضوح موقف قائليها المتصوفة من الحقيقة المحمدية والتي نتلخص فيما يلي :-

- أ- إن محمداً عليه السلام هو ذات الله تعالى ، وهو أسماء الله وصفاته وهو اسمه الأعظم .
- ب- وإنه هو الواجب والممكن وهو الأول والآخر وهو النور الذي خلقت منه جميع الكائنات وهو روح الله تعالى وجزء الله ، تعالى عن ذلك علواً كبيراً .
  - ج- إن جميع الكائنات خلقت لأجل محمد صلى الله عليه وسلم .
  - د- إنه عليه السلام يعلم علم الأولين والآخرين وعلوم اللوح والقلم .

هــ إن محمداً عليه السلام خلق قبل الخلق بآلاف السنين. وكيف يكون قد خلق وهم يزعمون أنه ذات الله وأسماؤه وصفاته ؟!

الرد على المتصوفة في موقفهم من الرسول محمد صلى الله عليه وسلم

- أما القسم الأول الذين وصفوه بالتصوف فهذا زعم باطل فلم يصفه قبلهم بذلك الوصف أحد من الصحابة رضي الله عنهم، ولا التابعون رحمهم الله وهم أعلم الناس بالرسول عليه السلام وبصفاته.

كما أن الصوفية لم تكن معروفة إلا في القرن الثاني الهجري والثالث أي بعد لحاقه صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى بأكثر من قرن من الزمان.

وكان صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام بل يأكل أطيب ما تيسرله، وكان يتزوج النساء وكان يقوم من الليل وينام فيه أيضاً، وكانت سنته التوسط في الأمور بلا إفراط ولا تفريط وكان يقول من رغب عن سنتي فليس مني.

- وأما القسم الثاني منهم فكانوا يسيئون الأدب في حديثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أنه كان ممتلاً رجولة وجمالاً صلى الله عليه وسلم، وكان في سيره كأنه ينحدر من على، وكان إذا تكلم أفصح وأسمع، وجمال وجهه وبهاء طلعته كانت تدل الناظر والمتفرس على أنه ليس بوجه كانب.

فإذا كان يجب على المسلم عندما يتحدث عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتأدب في الحديث عنهن، لأنهن أمهات المؤمنين ، فحديثه عنهن كحديثه عن أمه ، فكيف بحديثه عن الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون أكثر تألباً .

# - وأما القسم الثالث وهم القائلون بختم الولاية

يقول الله تبارك وتعالى: ﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ،الَّذِينَ آمَنُوا وَكَاتُوا يَتَقُونَ ﴾ (144) وهذه الآية صريحة في أن أولياء الله تعالى يتصفون بالإيمان والتقوى ومدعى ختم الولاية ليسوا بأولياء لانتفاء الإيمان والتقوى عنهم.

إن هؤلاء القوم فضلوا أنفسهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لا يفضله أحد من البشر لا قبله ولا بعده ، لأنه سيد البشر أجمعين.

إن أفضل الأولياء على الإطلاق هم السابقون الأولون وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين وذلك باتفاق الأمة، فكيف يزعم هؤلاء أن الله ختم بهم الولاية وأنهم أفضل الأولياء .

لم يرد لفظ ختم الولاية لا في كتاب ولا سنة فهذا لفظ محدث والغرض منه تضليل الأمة والتشبه بوصف ختم النبوة، فإذا فاتتهم الرياسة والنبوة ادعوا ختم الولاية وهذا باطل لم ينزل الله به سلطاناً.

# وأما قول الصوفية بالحقيقة المحمدية

فواضح البطلان عند من عرف الله تعالى وآمن به، وعرف الرسول صلى الله عليه وسلم وأمن به ، وقرأ القرآن وآمن به.

1 ونحن نؤمن بالله تعالى وبرسوله عليه السلام، وبأن الله عز وجل قد خص سيدنا محمداً عليه السلام بخصائص كثيرة، فهو خاتم النبيين، وأول المبعوثين، وسيد الخلق أجمعين ... ولكن لا يجوز أن نخصه بخصائص الربوبية والألوهية لأنها خصائص الرب عز وجل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: " لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح بن مريم فإنما عبده ، فقولوا عبد الله ورسوله.  $(^{145})$ 

2- معظم كلام غلاة الصوفية من قبيل الرؤى الشيطانية والمكاشفات، التي يشاهدونها في حالــة الغيبوبة والسكر... ويعتبرون ذلك هو الحق وما دونه الباطل، وينسخون به القرآن، أو يؤلونــه على حسب نلك الرؤى والأحوال... وكلامهم في الحقيقة المحمدية هو من هذا القبيل والعياذ بالله. 3- زعم الصوفية أن الرسول عليه السلام يملك الدنيا والآخرة وهو يعلم علم الأولين والآخرين، ومن علومه علم اللوح والقلم، والله عز وجل يقول مخاطباً رسوله صلى الله عليه وسلم اليس لك من النامر شيع الله عليه وسلم المك الدنيا وكا رشدًا (147) وقال تعالى مبيناً عدم معرفة الرسول بي بالغيب (وكو كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاستَكْثَر ثُ مِنْ الْخَيْرِ وَمَا مَسَتِي السُوعُ الله عليه والله عليه المستوعة الرسول المنابي السوع الله الله المنابق المستوعة المنابق المستوعة المنابق المناب

-4 زعموا أن محمداً عليه السلام أول الخلق، وخلق قبل القلم، وهذا زعم باطل ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: " أول ما خلق الله القلم، قال: له اكتب، فجرى بما هو كائن إلى الأبد".  $(^{149})$ 

وقال: "خلق الله التربة يوم السبت ، وخلق فيها الجبال يوم الأحد ، وخلق الشجر يـوم الاثنين ، وخلق المكروه يوم الثلاثاء ، وخلق النور يوم الأربعاء ، وبـث فيهـا الـدواب يـوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة في آخر الخلق وآخر ساعة من النهار ، فيمـا بـين العصر إلى الليل ".(150)

ونحن نجزم أن سيدنا محمداً من ذرية آدم وهو ليس أول الخلق بل معلوم عندنا نسبه ومولده الذي كان عام الفيل ، وكانت وفاته بعد أربع وستين سنة من مولده.

5- وإذا كانت الدنيا والآخرة هي من جود الرسول صلى الله عليه وسلم فماذا أبقى غلاة الصوفية لله عز وجل، وهو مالك يوم الدين، ورب الدنيا والآخرة .

6- والرسول صلى الله عليه وسلم من البشر، قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُ وَالرسول صلى الله عليه وسلم من البشر، قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى

خصه الله وسائر الأنبياء والمرسلين به، وكل خاصية من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لهذا الوحي، كما أمره أن يبين لهم أن إلههم هو الله وحده المختص بخصائص الربوبية والألوهية، المتصف بكل كمال، المنزه عن كل نقص.

7- زعموا أنه جاء بالوحي من تلقاء نفسه ، وأنه أبصر فحدث عن بصيرته، وهذا هو زعم المشركين الأوائل الذين قالوا إن هذا إلا قول البشر ، ورد الله تعالى عليهم بقوله تعالى: ﴿قُلُ اللَّهُ وَاحْدُ ﴾ (152)

كما نفى الله عنه أن يكون ساحراً أو شاعراً أو يأتي بشيء من تلقاء نفسه ، وقد انقطع عنه الوحي فترة فكان الرسول صلى الله عليه وسلم في حزن شديد ظاناً أن ربه قد تركه وقلاه وخذله حتى تتزّلت سورة الضحى تنفي ذلك عنه ﴿وَالصُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴾. (154)

8- زعموا أنه عليه السلام يعلم علوم اللوح والقلم ، وقد كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ علوم كل شيء منذ بدء الخلق إلى الأبد ، وعلم الأولين والآخرين وعلم الدنيا والآخرة ، وهذا العلم خاص بالله عز وجل ، إلا من علمه الله تعالى شيئاً من علمه قال تعالى: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عَلْمُهُ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسَعَ كُرُسْيُّهُ السَّمَاوَات وَالْأَرْضَ﴾. (155)

وكان صلى الله عليه وسلم يُسأل عن أشياء فلا يخبر بها حتى يوحي الله تعالى إليه، ولو كان يعلم علم اللوح والقلم كما يزعمون، لما قبل الفداء في أسرى بدر وقصتهم مشهورة.

وفي سبب نزول سورة الكهف حين سألته قريش بايعاز من اليهود عن الفتية النين طاردهم الملك، وعن الرجل الذي طاف مشارق الأرض ومغاربها، وعن الروح فقال أخبركم غداً ولم يستثن – أي لم يقل إن شاء الله – فانقطع عنه الوحي خمس عشرة ليلة ولا يأتيه جبريل عليه السلام حتى أرجف أهل مكة، وشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء جبريل عليه السلام بسورة الكهف يحدثه فيها عن ذلك (156) ويعانبه ربه بقوله: ﴿وَلَمَا تَقُولُنَ لَشَيْعٍ إِنِّي فَاعِلُ اللهُ وَاذْكُر رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِينِي رَبِّي لِالَّقُرْبَ مِنْ هَذَا وَتُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِينِي رَبِّي لِالقُرْبَ مِنْ هَذَا اللهُ وَاذْكُر رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِينِي رَبِّي لِالقُرْبَ مِنْ هَذَا اللهُ وَاذْكُر رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِينِي رَبِّي لِالقُرْبَ مِنْ هَذَا

9 \_ وزعموا أن الدنيا وما فيها خلقت من أجل محمد صلى الله عليه وسلم منتاسين قوله تعالى الله عليه وسلم منتاسين قوله تعالى الوَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِلِسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ (158) فالدنيا وما فيها من إنس وجن خلقت لغاية واحدة

وهي عبادة الله عز وجل وحده ومن أجل هذه العبادة خلق محمد صلى الله عليه وسلم وجميع المرسلين ومن اجل ذلك أنزلت الكتب.

وهذا الكلام كله لا يقلل من شأن محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين.

# المبحث الخامس قول الصوفية بالفناء

والفناء لغة مصدر فني فناءً إذا اضمحل وتلاشى وعدم، وقد يطلق على من تلاشت قواه وأوصافه مع بقاء عينه كما قال الفقهاء: لا يقتل في المعركة شيخٌ فان. وقال تعالى: ﴿ كُلُ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴾ (159) أي: هالك ذاهب (160). وهذا ليس هو المعنى الذي أراده الصوفية، لذلك قال الشعبي: إذا قرأت ﴿ كُلُ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴾ فلا تسكت حتى تقرأ ﴿ وَيَبْقَى وَجْ لَهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴾ (161) إذ المراد الإخبار بفناء من عليها مع بقاء وجهه سبحانه وتعالى. (162)

ويقابل الفناء البقاء، والبقاء على لسان العلم ومقتضى اللغة ثلاثة أنواع:-

- \* الأول: بقاء طرفه الأول في الفناء وطرفه الآخر في الفناء مثاله هذه الدنيا التي لم تكن موجودة في الابتداء، ولا تكون موجودة في الانتهاء، وموجودة الآن.
  - \* الثاني: بقاء لم يكن موجوداً قط ووجد، ولا يفنى أبداً، وذلك هو الجنة والنار والآخرة وأهلها .
- \* الثالث: بقاء لا يمكن أبداً أنه لم يكن، ولا يمكن أنه لا يكون، وذلك بقاء الحق وصفاته جل جلاله، لم يزل ولا يزال ، وهو قديم مع صفاته، والمراد من بقائه دوام وجوده، ولا مشاركة لأحد معه في أوصافه. (163)

ويقسم ابن قيم الجوزية البقاء إلى قسمين :-

أحدهما: باق بنفسه بغير حاجة إلى من يبقيه، بل بقاؤه من لوازم نفسه وهو الله تعالى وحده.

تاتيهما: بقاؤه ببقاء الرب، وليس من نفسه بقاء كما أنه ليس له من نفسه وجود فإيجاده وإيقاؤه من ربه وخالقه (164).

وما تقدم هو تعريف الفناء والبقاء في العلم واللغة ، وليس في الحال . لأن تعريف الفناء والبقاء في الحال هو ما ذهبت إليه طوائف الصوفية.

فالفناء عندهم هو اسم الاضمحالال ما دون الحق علماً، أو هو ذهاب القلب من هذا العالم وتعلقه بالعلي الكبير الذي له البقاء (165). والفناء ينقسم إلى ثلاث درجات: الأولى: فناء أهل العلم

المتحققين به . و الثانية: فناء أهل السلوك و الإرادة . والثالثة: فناء أهل المعرفة المستغرقين في في شهود الحق سبحانه.

والأولى منها يقسمها ابن قيم الجوزية إلى ثلاثة أقسام وهي:-

1- فناء المعرفة في المعروف: وهو غيبة العارف بمعروفه عن شعوره بمعرفته ومعانيها، فيفنى به سبحانه عن وصفه هنا وما قام به . فإن المعرفة فعله ووصفه، فإذا استغرق في شهود المعروف فني عن صفة نفسه وفعلها، ولما كانت المعرفة فوق العلم وأخص منه كان فناء المعرفة في المعروف مستلزمًا لفناء العلم في المعرفة، فيفنى أولاً: في المعرفة ثم تفنى المعرفة في المعروف.

2- فناء العيان في المعاين: فالعيان فوق المعرفة ، فإن المعرفة مرتبة فوق العلم ودون العيان. فإذا انتقل من المعرفة إلى العيان فني عيانه في معاينه، كما فنيت معرفته في معروفه.

3-فناء الطلب في الموجود: فهو أن لا يبقي لصاحب هذا الفناء طلب . لأنه ظفر في المطلوب المشاهد ، وصار واجداً بعد أن كان طالباً.

ويوضح ذلك ابن قيم الجوزية بقوله :- "فالإدراك أولاً علم"، ثم يقوى فيصير معرفة. فيصير عياناً. ثم يتمكن فيصير وجوداً ".

ثم يزيد توضيح ذلك بضرب الأمثال ومن ذلك ضرب مثالاً في الحب فقال : محب استغرقت محبته شخصاً في غاية الجمال والبهاء ، وأكبر أمنيته الوصول إليه ، ومحادثته ورؤيته فبينما هو على حاله قد ملأ الحب قلبه وقد استغرق فكره في محبوبه، وإذا به قد دخل عليه محبوبه بغتة على أحسن هيئة. فقابله قريباً منه ليس دونه سواه . أفليس هذا حقيقاً أن يفنى عن شهوده بمشهوده ، بل وعن حبه بمحبوبه ؟ فيملك عليه المحبوب سمعه وبصره وإرادته وإحساسه ، ويغيب به عن ذاته وصفاته .

وضرب مثالاً كذلك بالنسوة اللواتي قطعن أيديهن حين رأين جمال يوسف عليه السلام، والفناء الذي حصل لهن من جانبين :-

أحدهما: ذهولهن عن الشعور بقطع ما في أيديهن حتى تخطاه القطع إلى الأيدي .

الثاني: فناؤهن عن الإحساس بألم القطع. (166)

وكل ما تقدم هو في الدرجة الأولى من الفناء وهي فناء أهل العلم المتحققين به. الدرجة الثانية من الفناء: فناء أهل السلوك والإرادة.

و هو فناء شهود الطلب لإسقاطه، وفناء شهود العلم لإسقاطه وفناء شهود العيان لإسقاطه. وهذه الدرجة أعلى من سابقتها لأنه يسقط عن قلوبهم نكر أحوالهم ومقاماتهم لما هم فيه من الشغل بربهم.

و المراد بقوله لإسقاطه هو إسقاط الشهود لا إسقاط المشهود (167) فالشهود صفة العبد والمشهود هو الرب عز وجل.

وهذا الكلام شبيه بما قبله فإن النسوة قطعن أيديهن لأنهن لـم يشعرن باحوالهن وإحساسهن بل شغلن في الإحساس والشعور بما يشاهدنه من جمال يوسف عليه السلام . ولعل مراده في قصة النسوة فناؤهن عن الإحساس والشعور في المشاهدة وليس فناء المشهود في المشاهد والله أعلم .

وأما الدرجة الثالثة: وهي فناء أهل المعرفة المستغرقين في شهود الحق سبحانه ويسميها ابن القيم الفناء عن شهود الفناء سالكاً سبيل البقاء.

ففي الدرجة الثانية فني عن شهود طلبه وعلمه وعيانه مع شعوره بفناء ذلك ، وفي هذه الدرجة – الثالثة – فني عن ذلك كله وفني عن شهود فنائه ..... ومن فني فقد تأهل البقاء بالحق، وهذا البقاء هو بعد الفناء فإذا تحقق بالفناء شمر سالكاً طريق البقاء وهي القيام بالأوراد وحفظ الواردات فحينئذ يرجى له الوصول (168) . وهو غاية ما يسعى إليه السالكون.

وتقسيم شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله الفناء إلى ثلاث درجات أوضح من تقسيم ابن قيم الجوزية فقد قسمه شيخ الإسلام كما يلى :-

النوع الأول من الفناء: ويسميه الفناء الديني الشرعي الذي دعت إليه الرسل وأنزلت به الكتب (169) وهو الفناء عن عبادة السوي وهذا حال النبيين عليهم السلام وأتباعهم (170) وهو الفناء عن إرادة ما سوى الله تعالى ، بحيث لا يحب إلا الله ، ولا يعبد إلا إياه، ولا يتوكل إلا عليه ، ولا يطلب غيره ؛ وهو المعنى الذي يجب أن يقصد بقول الشيخ أبي يزيد حيث قال: "أريد أن لا أريد إلا ما يريد "أي المراد المحبوب المرضي ؛ وهو المراد بالإرادة الدينية وكمال العبد أن لا يريد ولا يحب ولا يرضى إلا ما أراده الله تعالى ورضيه وأحبه، وهو ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب، ولا يحب إلا ما يحبه الله كالملائكة والأنبياء والصالحين. وهذا معنى قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهُ بِقُلْبِ سَلِيمٍ ﴾ قالوا: هو السليم مما سوى الله، أو مما سوى عبادة الله ... (171) هو اه وطاعته عن خاعة ما سواه، وبحبه عن حب ما سواه، وبخشيته عن خشية ما سواه، وطاعته عن طاعة ما سواه. (172)

ولعل هذا المعنى الذي أشار إليه أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري ( 376 ـ 465هـ )بقوله: " الفناء سقوط الأوصاف الذميمة وبروز الأوصاف المحمودة، ونلك أيضاً ما ذهب إليه الجرجاني. (173)

وقد أشار أبوحامد الغزالي في تهذيب الأخلاق إلى هذا النوع من الفناء بقوله: كما أن العلة المغيرة لاعتدال البدن الموجبة للمرض لا تعالج إلا بضدها، فإن كانت بالحرارة فبالبرودة وإن كانت برودة فبالحرارة ، فكذلك الرذيلة التي هي مرض القلب علاجها بضدها، فيعالج مرض الجاهل بالتعلم، ومرض البخل بالتسخي، ومرض الكبر بالتواضع." (174)

ويوضح ذلك علي بن عثمان الهجويري رحمه الله بقوله: "حين يفنى الجهل فلا محالة أن يبقى العلم، وحين تفنى المعصية تبقى الطاعة، وعندما يحصل للعبد العلم والطاعة فإن الغفلة تفنى أيضاً ببقاء الذكر. (175)

والنوع الثاني من الفناء: وهو الفناء عن شهود السوي، وهو الذي يحكى عن كثير من السالكين، فإنهم لفرط انجذاب قلوبهم إلى ذكر الله تعالى وعبادته ومحبته وضعف قلوبهم عن أن تشهد غير ما تعبد وترى غير ما تقصد، ولا يخطر بقلوبهم غير الله ، بل ولا يشعرون كما قيل في قوله تعالى: ﴿وَأَصْبُحَ فُواً لُا أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِنْ كَانَتُ لَتُبُدِي بِهِ لَوْلُا أَنْ رَبَطُنَا عَلَى في قوله تعالى: ﴿وَأَصْبُحَ فُواً لُا أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِنْ كَانَتُ لَتُبُدِي بِهِ لَوْلُا أَنْ رَبَطُنَا عَلَى في قوله تعالى: الله أَنْ رَبَطُنَا عَلَى الله وهذا كثير يعرض لمن فقمه أمر من الأمور إما حب ، وإما خوف ، وإما رجاء بيقى قلبه منصرفاً عن كل شيء إلا عما قد أحبه أو خلفه أو طلبه ؛ بحيث يكون عند استغراقه لا يشعر بغيره.

فإذا قوي على صاحب الفناء هذا فإنه يغيب بموجوده عن وجوده ، وبمشهوده عسن شهوده ، وبمذكوره عن ذكره ، وبمعروفه عن معرفته حتى يفنى من لم يكن ، وهي المخلوقات المبعدة ممن سواه، ويبقى من لم يزل وهو الرب تعالى ، والمراد فناؤها في شهود الرب وذكره ، وفناؤه عن أن يدركها أو يشهدها ، وإذا قوى هذا ضعف المحب حتى اضطرب في تمييزه .

فقد يظن أنه هو محبوبه كما يذكر أن رجلاً ألقى نفسه في اليم فألقى محبه نفسه خلفه فقال: أنا وقعت فما أوقعك خلفى قال: غبت بك عنى فظننت أنك أنى. (177)

ولعل هذا ما ذهب إليه الدارسون لظاهرة (التأمل الارتقائي) من أن تركيز الدهن مع الترديد المستمر لمعنى إيماني أو لصورة ذهنية لها قيمتها الكبيرة لدى الشخص المتفكر سيؤدي به حتماً إلى تصور أعمق ومفاهيم جديدة عن الشيء موضع التفكر والتأمل ويرتقى به إلى أفق أرفع من المعاني والتصورات التي لم يكن ليدرسها بسبب الحياة العادية ، والألف القاتلة ، والإدراك الحسي الروتيني المحدود ، ومن ثم كانت تسميته بالتأمل الارتقائي. (178)

وفي هذا المعنى يقول أبو سعيد الخراز: "الفناء فناء العبد عن رؤية العبودية والبقاء بقاء العبد بشاهد الألوهية ".(179)

أما النوع الثالث من الفناء: وهو الفناء عن وجود السوي، بحيث أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق، وأن الوجود واحد بالعين وهو قول أهل الإلحاد والاتحاد الذين هم من أضل العباد. (180) وأهل هذا المقام يشهدون الحق قبل شهود الخلق ، بمعنى أنهم لا يرون الخلق أصلاً ، إذ لا ثبوت له عندهم لأنهم لسكرتهم غائبون عن الواسطة ... وفي هذا المقام قال بعضهم: ما رأيت شيئاً إلا رأيت الله فيه. (181)

يقول أحد مشايخ الطرق في هذا المعنى:

وفي فنائي وجدت أنت سئلت عني فقات أنت (182) ففي فنائي فناء فنائي محوت اسمى ورسم جسدي

وهذا الفناء هو غاية الصوفية ، وهو نهاية ما تصبو إليه ، وتطمئن له قلوبهم ومسامعهم. (183) .

ونستطيع أن نجمل ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما يلي :-

1- فناء الصفات والإرادة: بحيث يجعل الصوفي فناء صفاته النميمة ليبقى بصفاته الحميدة، فيفنى عن الجهل ليحصل له العلم، ويفنى عن الشرك ليحصل له التوحيد، ويفنى عن الكبر ليحصل له التواضع، ويفنى عن المعصية لتحصل له الطاعة.

وهذا النوع من الفناء موافق لما جاءت به الرسل عليهم السلام ، لأن كلمة التوحيد فيها التخلي قبل التحلي ، والبراء قبل الولاء ، لا إله إلا الله، فلا إله براءة من جميع الآلهة وتخلي عنها ، إلا الله الله الله الله الله وحده والعبادة له وحده سبحانه .

2- فناء الشهود: وهو أن يفنى العبد عن شهود الخلق، ويبقى شاهداً للحق سبحانه، فهو لانسيابه واستمراره في ذكر الله على لسانه وعلى فكره فيشهد الله عز وجل ويغيب عن الخلق.

وفي هذه الحالة يفقد الصوفي التمييز بين المخلوقات لغيابه في فنائه عن شهودها، وليس هذا هو الكمال ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكمل البشر على الإطلاق ، كان يميز بين المخلوقات وكان صلى الله عليه وسلم أعظم ذكراً وفكراً من غيره وأكثر استغراقاً أيضاً .

3- فناء الوجود: وهو أن يفنى الصوفي عن وجود ذاته ليبقى بذات ربه عز وجل وهذا هو عين القول بالحلول وبوحدة الوجود، وهذا هو قول الملاحدة والفلاسفة القدماء، وهذا النوع هو غاية ما يصبو إليه غلاة الصوفية.

#### الرد على القائلين بالفناء

1- القول بالفناء يرجع إلى أصول غريبة ، فهو يشبه " مذهب النسطورية من الروم النصارى، وهو أنهم يقولون بأن مريم فنيت عن كل أوصاف الناسوت بالمجاهدة، واتصل بها بقاء اللاهوت، وأدركت البقاء بذلك، حتى بقيت ببقاء الله، وكان عيسى نتيجة ذلك، ولم يكن تركيب عيسى من أصل إنساني، لأن بقاءه تحقيق لبقاء الإلهية ، فهو وأمه والله باقون ببقاء واحد هو القديم، وصفة الحق ". (184)

2- القول بالفناء يجعل المحدث محل للقديم والقديم محل للمحدث " ولا يمكن أن يكون المحدث محل للقديم، والقديم، والقديم محل للمحدث، وكيف يكون القديم وصف محدث، وللحديث وصف قديم؟ وجواز هذا هو مذهب الدهرية ..... ولو جاز أن تحل صفة القديم في المحدث، أو صفة المحدث في القديم، لجاز أن يقال للمحدث صانع، وللصانع محدث، وهذا ضلال، ولأنه لو جاز ذلك لكان حكم الشيئين سواء وهذا محال ".(185)

3- لم يرد في الكتاب، ولا في السنة، ولا في كلام الصحابة والتابعين مدح لفظ الفناء ولا ذمه، ولا استعملوا لفظه في هذا المعنى البتة، ولا ذكره مشايخ الطرق المتقدمون ولا جعلوه غاية أو مقاماً. بل هو مذكور في كلام القدماء قبل الإسلام بمئات السنين، في فلسفة الهند والصين واليونان. وابن القيم رحمه الله قال :إن القول بالفناء فيه تفصيل، وقد تقدم تفصيل ذلك، وإذا كنا نعيب على الصوفية قولهم بالفناء، فنحن لا نقصد فناء الصفات والإرادة بمعنى ترك الصفات الذميمة والاتصاف بالصفات الحميدة وجعل إرادة الإنسان متعلقة بما يريده الله إرادة شرعية وبما يأمر به ويحبه، بل نعيب عليهم عدم التمييز أو القول بما يشبه قول الملاحدة والاتحادية والحالولية.

4- إن العبد حين يفنى عن حسه وشعوره وتحصل له غيبة عن نفسه وحضور مع الله، لا يكون على الكمال، بل الذي يعبد الله مع إحساسه بذاته ، وشعوره بذاته وما حوله أكمل قال ابن القيم: " فتأمل حال عبدين في خدمة سيدهما، أحدهما يؤدي حقوق خدمته ، في حال غيبته عن نفسه وعن خدمته لاستغراقه بمشاهدة سيده، والآخر يؤديها في حال كمال حضوره وتمييزه وإشعار نفسه بخدمة السيد وابتهاجها بذلك فرحاً بخدمته وسروراً والتذاذاً منه، واستحضاراً لتفاصيل الخدمة ومنازلها وهو مع ذلك عامل على مراد سيده منه لا على مراده من سيده فأي العبدين أكمل؟ " بلا شك أن من عبد الله مستحضراً فكره وشعوره وإحساسه أكمل .

فإن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حين عرج به إلى السماوات العلا ورأي من آيات ربه الكبرى، لم تعرض له هذه الحال أي حال الفناء بل كان كما وصفه الله تعالى: أهما زاغ

الْبُصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى ﴾ (186) وكنلك الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. (187)

5- يزعم بعضهم أن الفناء هو اصطلاح اصطلحه القوم ولا مشاحة في الاصطلاح ، وهذا الكلام لا يصح ولا يقبل لأن هذا الاصطلاح ترتب عليه فساد ففيه مشاحة لأنه هو الأساس الذي بنسى عليه القوم مذهبهم في القول بوحدة الوجود، وما لزم منه الباطل فهو باطل.(188)

ملاحظة: قد يقول الصوفي أرى الله في كل شيء، ولا يقصد القول بوحدة الوجود فيجب أن نستوضح من هذا القائل قصده، فإن كان قصده أن هذه الأشياء ذات الله تعالى أو حل الله تعالى فيها فيعاب عليه وهو المقصد السيئ وهو الذي وقع فيه غلاة الصوفية.

أما إذا كان قصده أرى الدليل على وجود الله تعالى في كل شيء ، أو أرى عظيم قدرة الله في هذه المخلوقات فهذا معنى حسن.

فإذا لم نستطع أن نتبين مقصود القائل، فننظر إلى حال القائل فإذا اشتهر بالصلاح والنقوى وحسن الطوية، والغيرة على الدين ، فيحمل قوله على المحمل الحسن، وإلا فلا.

# حكم العلماء على غلاة الصوفية

وبناءً على فساد هذه العقائد وما يترتب عليها من ضلال فقد أنكر العلماء على معتقيها أشد الإنكار، وقد أجمعوا على كفر من اعتقد بهذه العقائد، ومن ذلك ما نقل عن القاضي عياض رحمه الله تعالى قال: " أجمع المسلمون على كفر أصحاب الحلول، ومن ادعى حلول الباري سبحانه في أحد الأشخاص كقول بعض الصوفية والباطنية والنصارى والقرامطة" .(1)

وقال أبو نعيم الأصفهاني: ذاكراً أصناف الصوفية من زهاد وغيرهم حتى انتهى به المقال إلى القول والمباحية والحلولية الكفار كصنف من أصنافهم . وقد حذر سهل بن عبد الله التستري من الذين يبالغون في التوحيد وحقيقته حتى ينتهوا إلى القول بالحلول والاتحاد، ثم قال: والاتحاد أخو الحلول الذي هو كفر، وكان الشيخ أبو العباس المرسي تلميذ الشيخ أبي الحسن الشاذلي \_ وكلاهما من الصوفية وأصحاب الطرق \_ ينكر شديد الإنكار على الحلولية(2) وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله كفر وضلال من قال بوحدة الوجود وبالحلول واعتبرهم أكفر من اليهود والنصارى. (3)

وذكر ابن حجر العسقلاني رحمه الله: إن أكابر غلاة الصوفية لما تكلموا في مسالة المحو والفناء كان مرادهم بذلك المبالغة في الرضا والتسليم وتفويض الأمر حتى ضاهى بعضهم المرجئة في نفي نسبة الفعل إلى العبد، وجر ذلك بعضهم إلى معذرة العصاة ثم غلا بعضهم فعذر الكفار ثم غلا بعضهم فرعم ان المراد بالتوحيد اعتقاد وحدة الوجود .(1)

أضف إلى ذلك مخالفة هذه العقائد لصحيح النقل وصريح القرآن والحديث، ومناقضتها لما ترتاح إليه الفطرة السليمة التي أودعها الله النفوس البشرية، ولا يقبل ذلك أحدٌ ذو عقل سليم.

كما أن هذه العقائد مثار شر كبير وفنتة بين المسلمين، وسبب في تكفير معتقيها، ومن هنا كانت ضرورة بيانها والرد على من آمن بها أو دعا إليها.

#### الخاتمة

الحمد لله في البدء والختام، الحمد لله على كمال الدين وتمام النعمة، الحمد لله الذي رضي لنا الإسلام ديناً ﴿ الْيَوْمَ أَكُمُلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسلامَ ديناً ﴿ الْيَوْمَ أَكُمُ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسلامَ ديناً ﴾ (189)

والصلة والسلام على النبي الأمي سيدنا محمد الله الذي لم يدع خيراً إلا ودلنا عليه، وحذرنا من كل شر يعلمه الذي وصفه به بقوله ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ اللهَوَى إِنْ هُوَ إِلّا وَحْيٌ يُوحَى (190)، الذي نصح الأمة وفرج الله به الكربة وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده ... وبعد :

# فقد خلصت في هذا البحث إلى النتائج التالية

-إن اعتقاد الصوفية بوحدة الوجود مناقض لعقيدة التوحيد، ويؤدي إلى تعطيل الشريعة، وإلى تخطىء الرسل فيما جاءوا به من الحق .

-من أصول الدين الإيمان بالله تعالى، والاعتقاد بأنه بائن من خلقه، ولا يحل فيهم ولا يحلون فيه، ولا تحوزه الأمكنة، وغلاة الصوفية يناقضون هذه العقيدة بقولهم بالحلول والاتحاد والوحدة .

-المعرفة عند غلاة الصوفية يحصلون عليها عن طريق الكشف والرؤى المنامية، والذوق، وهذا من أكبر أسباب الضلال، حيث تزودوا بالعلوم الشيطانية، وابتعدوا عن العلوم الشرعية .

- لا يصح تدين إنسان أو عبادته إلا إذا كان على طريق الرسول ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ (191) .

-موقف غلاة الصوفية من الرسول محمد هذا فيه غلو واعتداء على خصائص الألوهية والربوبية، وبعضهم فرط في حقه في فأعطوا حق التشريع والطاعة والعصمة لمشايخهم، وبعضهم أعطوا لمشايخهم ما هو من خصائص الربوبية كالتصرف في الرزق، وشفاء المرضى، والتصرف في بعض شئون الكون.

حثر استعمال الألفاظ الغريبة عند غلاة الصوفية، ويترتب على ذلك فساد في العقائد .

-الفناء عند الصوفية يؤدي إلى الغيبوبة وزوال العقل، وهذا لا يدل على كمال في التدين، وإن الرسول وصحبه رضي الله عنهم لم يكونوا على ذلك، ولم يتكلفوا الوصول إلى ذلك . وإن الصوفية يصلون إلى ذلك بالطرق المبتدعة .

-نزع الصوفية إلى تفسير القرآن تفسيراً باطنياً ليخدم معتقداتهم الباطلة مبتعدين عن التفسير بالمأثور وهو أفضل التفاسير، تاركين أقوال أئمة التفسير الذين فسروا القرآن بالرأي. لذا فإتني أحذر من هذه العقائد لأنها كما أسلفت تؤدي إلى الكفر والضلال.

# وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

#### الهوامش والمراجع

( <sup>1</sup>) سورة آل عمران : الآية 102.

(<sup>2</sup>) سورة النساء : الآية 1

(<sup>3</sup>) سورة الأحزاب: الآيات 70- 71.

- (4) المعجم الفلسفي د. عبد المنعم الحفني، ط1 الدار الشرقية مصر، 1410 1990 ، ص380 .
- (5) انظر : دائرة معارف القرن العشرين، محمد فريد وجدي، دار المعرفة بيروت، ط3، 1971م،698/10 .
- $^{(6)}$  أنتباع الغيلسوف دينون، كانوا يسمون بذلك لأنه كان يدرس في رواق. انظر: المرجع السابق  $^{(700/10}$  .
- (<sup>7</sup>) دائرة معارف القرن العشرين698/10 والموسوعة العربية الميسرة، مؤسسة أعمـــال الموســـوعة، الريـــاض، 1416 1996م ، 182/1
- (5) مقدمة ابن خلدون ، دار العودة، بيروت، ص339، وانظر في معنى الجمع والفرق القشيرية، دار الخير، بيروت، دمشق، ط1 ، سنة 1408هـ 1988م، ص77 .
- ( $^{\circ}$ ) انظر: تاريخ الإسلام، شمس الدين الذهبي، تحقيق عمر عبد السلام تنمري، دار الكتاب العربي ببيروت، ط1، 1415 ، 1994 ، 35 / 115 وسير أعلام النبلاء ، الذهبي ، تحقيق شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة بيروت، ط6 ، 1899—1409 ، 19 / 322 ، و الإمام أبو حامد الغزالي في ذكرى مرور تسعمائة سنة على وفاته، من منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (أيسسكو) فريد جحا، 35 35 .
- (10) انظر : درء تعارض العقل والنقل، ابن تيمية، تحقيق محمد رشاد سالم، جامعة الإمام بالرياض، ط 1 ، 1401 هـ -1981م، -19810 .
  - (11) انظر إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي، دار الفكر، بيروت، 212/4.
    - (<sup>12</sup>) السابق 330/1
    - $(^{13})$  معارج القدس للغز الى ص 5 .
  - (14) ديوان ابن الفارض ، تحقيق ودراسة د. عبد الخالق محمود، الناشر/ عين للدراسات والبحوث/ مصر، ص308 .
    - <sup>(15</sup>) السابق، ص249، 248.
    - <sup>(16</sup>) نفس المرجع، ص252 .
    - (1<sup>7</sup>) المرجع نفسه ، ص97 .
  - (18) المرجع نفسه ، ص 377 ـــ 378 وانظر الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية، مكتبة المعارف ، الرباط المغرب، 246/2 . .
    - (19) انظر فصوص الحكم ابن عربي، دار إحياء الكتب العربية، 1365هـ 1946م، ص48 وما بعدها.
      - <sup>(20</sup>) السابق 76/1 .

```
(<sup>21</sup>) الفتوحات المكية لابن عربي، ط القاهرة، 1298هـ.، 604/2.
```

- .  $^{(22)}$  مقدمة فصوص الحكم ، كتبها د. عفيفي ، ص $^{(22)}$ 
  - · 111/2 مجموع فتاوى ابن تيمية (<sup>23</sup>)
  - (<sup>24</sup>) الفتوحات المكية ط القاهرة 1298هـ 604/2 .
    - <sup>(25</sup>) الفتاوى 247/2 .
- ( $^{26}$ ) انظر الموسوعة الصوفية، د. عبد المنعم الحفني/ دار الرشاد، ط1 ، 1412هـ 1992م، ص198 والصفية 296–300 ، رسائل ابن سبعين لعبد الحق بن سبعين، الرسالة الفقيرية ص 12 نقلاً عن مناهج الإسلاميين للنكتور/ صالح الرقب، رسالة دكتوراه غير منشورة مقدمة في جامعة الإمام ، الرياض ، 1412هـ ص 780 .
  - (27) رسائل ابن سبعين مقدمة المحقق ، رسالة الإحاطة ص143 ، نقلاً عن مناهج الإسلاميين ص 780 .
    - (<sup>28</sup>) خطاب الله بلسان نوره ، رسائل ابن سبعين، ص240 نقلاً عن مناهج الإسلاميين ص 781 .
      - (<sup>29</sup>) مشكاة الأتوار للغزالي، ص19-21 .
        - (30) مشكاة الأنوار للغزالي، ص420 .
      - (<sup>31</sup>) مجموع الرسائل والمسائل، ابن تيمية، لجنة النراث العربي، القاهرة، 77/1، 23/4 .
        - (<sup>32</sup>) السابق (<sup>3</sup>/2)
        - (<sup>33</sup>) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ص100، الصفدية 244/1-245.
          - (<sup>34</sup>) الفتاوى 245/2 .
  - (<sup>35</sup>) الإنسان الكامل عبد الكريم الجيلي، المطبعة الأزهرية، ط1، 1326هــ، 19/1 نقلاً عن مناهج الإسلامبين ص 790 .
    - (<sup>36</sup>) المناظر الإلهية للجيلي، ص198 نقلاً عن مناهج الإسلامبين ص790 .
      - (37) هذه هي الصوفية/ عبد الرحمن الوكيل هامش، ص146 .
        - (<sup>38</sup>) السابق 37/1 .
          - (<sup>39</sup>) الجاثية 13 .
        - ر ) . . . (<sup>40</sup>) هذه هي الصوفية 38/1 .
    - .  $^{(41)}$  الإنسان الكامل للجيلي  $^{(41)}$  نقلاً عن مناهج الإسلاميين ص  $^{(41)}$ 
      - (42) انظر الصفدية 169/1 .
- ( $^{43}$ ) أخبار الحلاج ' ديوان الحلاج وأخباره وطواسينه جمعه وقدم له سعدي ضناوي دار صادر بيروت ط $^{1}$  1998 م  $^{12}$ 
  - · 126 سابق، ص 126 .
  - <sup>(45</sup>) نفس المرجع، ص99.
  - · · نفس المرجع، ص 49 .
  - <sup>(47</sup>) فصوص الحكم 195/1 .
  - (48) شرح عبد الرحمن الجامي على الفصوص 87/2 . زميل نلك للحلاج انظر ديوان الحلاج ص88، 136
    - (49) يبوان ابن الفارض، ص308 ، وانظر هذه هي الصوفية عبد الرحمن الوكيل 98.
      - ( $^{50}$ ) الإنسان الكامل  $^{64/1}$  . انظر مناهج الإسلاميين ص  $^{811}$  .
      - (51) الإنسان الكامل للجيلي 75/2 انظر مناهج الإسلاميين ص 811 .
        - $^{(52)}$  الإنسان الكامل  $^{(69)}$  انظر مناهج الإسلامبين ص
          - (<sup>53</sup>) انظر الفتا*وى* 475/2 .
            - <sup>(54</sup>) الزمر 64 .
            - <sup>(55</sup>) الأنعام 14 .

(<sup>56</sup>) فاطر 3 . (<sup>77</sup>) الأنعام 114 . (<sup>58</sup>) الفتاوى 339/2 .

(60) السابق 28/4، 25. (10) السابق 77/1، 78. (10) الفتاوى 305/2. (10) الطور 35.

(<sup>59</sup>) انظر : مجموعة الرسائل والمسائل 182/1، 26/4 .

```
(<sup>64</sup>) آل عمران 85 .
                                                                                                                (<sup>65</sup>) المائدة 51 .
                                                                                                              (<sup>66</sup>) المجائلة 22 .
                                                                                                              <sup>(67</sup>) الممتحنة 40 .
                                                                                                             (<sup>68</sup>) غافر 45-46 .
                                                                                                    (<sup>69</sup>) انظر الفتاوى : 124/2 .
                                                                                                              <sup>(70</sup>) الذاريات 56 .
                                                                                                            <sup>(71</sup>) المؤمنون 115 .
                                                                                                    <sup>72</sup>) مجموع الفتاوي 2/309 .
( ) ينسب مذهب النسطوريين إلى نسطور الحكيم بطريرق القسطنطينية سنة 34 م ويقوم مذهبهم على ما يلي ( أن مريم لـم تلـد إلاهـاً لأن
المخلوق لم يلد الخالق، فمريم ولدت إنساناً وعلى هذا فمريم لا تسمى والدة الإله، بل والدة المسيح الإنسان، ثم جاء اللاهوت لعيسي عليه السلام
بعد ولانته، أي اتحد عيسى بعد ولانته بالأفنوم الثاني الإبن اتحاداً مجازياً فمنحه الله المحبة ووهبة النعمة) واعتبر هذا الكلام بدعة مــن نســطور
                 لذلك طرد من منصبه ونفي من القسطنطينية-انظر المسيحية لشلبي مكتبة النهضة المصرية ط10 سنة 1998 ص192- 193.
( ) المعية العامة معنى السمع والرؤية والمراقبة كقوله تعالى ' وهو معكم أينما كنتم' والمعية الخاصة تحمل معنى المتقدم مضافأ إليــــه
                                                 النصر والتأبيد والحفظ كقوله تعالى ' لا تحزن إن الله معنا ' ،'إن الله مع المحسنين' .
( ) الملكانية وهو مذهب كاثوليكي يؤمن بالطبيعتين والمشيئتين، اعتقت هذه العقيدة كنيسة روما واتخنت به قرارا في مجمع خلقيدونية
سنة 451 م حيث يقولون- ( إن للمسيح طبيعتين ومشيئتين - فالمسيح أقنوم إلهي بحت ولكن له ذاتين وكيانين هما الإله والإنسان وسبب
تسميتها بالملكانية هو حضور زوج الملكة مجمع خلقيدونية، وينتشر هذا المذهب في سورية ومصر وفلسطين وتسمى كنيستهم بكنيســـة
                                                                                          الروم – انظر المسيحية لشلبي ص194 .
                                     (<sup>76</sup>) انظر الفتاوى لابن تيمية  171/2-172 ،وانظر تاريخ السلام للذهبي 20 / 111 ــ 112 .
                                                                                                            ( ) الفتاوى 309/2 .
                                                                                                  ( <sup>8</sup> )أخبار الحلاج الطواسين ص

    ( ) انظر هذه الأقوال وغيرها في تاريخ الإسلام للذهبي / - ، ، أخبار الحلاج ص ، . .

( <sup>8</sup>) الديوان وأخبار الحلاج ص ، وانظر تلبيس إبليس لابن الجوزي، دار إحياء الكتب العربية، ص . ، وانظر تـــاريخ الإســــلام
                                                                                                                للذهبي / .
                                                                                                  (^{8}) ديوان الحلاج ص
                                                                      (^8) تاريخ الإسلام للذهبي / ، ديوان الحلاج ص (^8)
                                                                                                      (^{8}) ديوان الحلاج ص
                                                                                                       ( <sup>8</sup>) ، ديوان الحلاج ص
                                                                  ابن الجوزي، ص^{*} ، ^{*} نابيس المين المعاري، المعاري، ما ^{*}
```

```
( <sup>8</sup>)المرجع السابق، ص
                      * المراد بالجمع عند الصوفية (حالة إذا وصل إليها الفرد لا يميز بين الأشياء ولا بين الخالق والمخلوق).
                                                                             ( <sup>8</sup>) بيوان الحلاج ص
                                                                   (<sup>88</sup>) تابيس اپليس/ ابن الجوزي، ص
                                                                              ( <sup>8</sup> ) أخبار الحلاج/ ص .
                               ( ) منهاج السنة النبوية لابن تيمية، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط ، سنة هـ / . .
                                                                                    <sup>(3)</sup> بيوان الحلاج ص
                                                        ( ) منهاج السنة النبوية / ، وانظر الفتاوى / .
                                                                             ( ) الفهرست/ ابن النديم، ص
( ) شرح المواقف للإيجي، تأليف علي بن محمد الجرجاني ت هـ.، ط ، هـ م دار الكتب العلمية بيروت، /
                                                                                    ( ) الفتاوى / .
                                                                                       ( ) الفتح/
                                                                             ( ) أخرجه البخاري ومسلم .
                                                                                   (<sup>8</sup> ) الفتاوى / .
                                                                                      ( ) الحديد/ .
                                                                                    ( ) النحل /
                                                                                       ( ) يونس/ .
                                                                                     ( ) الفتاوي /
       ( ) انظر الحاوي للفتاوي/ جلال الدين السيوطي، مطبعة دار السعادة بمصر هـ - م، / . - . . .
                                                                                 ( ) الفتاوى /
                                                                             ( ) تلبيس إپليس، ص
                                                                                  ( ) الإحياء /
                                                                            ( ) الإحياء / باختصار
                                                                                  ( ) الإحياء / ، ص
                                                               ( ) الرسالة اللننية، لأبي حامد الغزالي،
                                                                               ( ) تابیس ایلیس ،

    ( ) انظر الفتاوى / .

                                                                            ( ) تابیس اپلیس ، ص
                                                                                   ( ) السابق
                                                                                ( ) نفس المرجع
                                                                               ( ) المرجع نفسه
                                                                                  ( ) الفتاوى /
                                                                                      ( ) مدارج السالكين / .
                                                                                  ( ) السابق / .
                                                                     ( ) مشكاة الأتوار للغزالي، ص
                                                                          ( ) القشيرية ، ص -
```

```
    ( ) فيصل الثفرقة بين الإسلام والزندقة/ للغزالي - مكتبة الجندي مصر، ص

                                                                                   ( ) تلبيس إيليس ، ص
                                                                                       ( ) السابق ، ص
                                                  ( ) لسان الميزان / ، وأخرجه العقيلي في كتابه الضعفاء ( / ) .
                                                  ( ) سنن الدرامي باب من رخص في كتابة الغلم رقم ( / ) .
                                             المعجم الكبير للطبراني رقم (\ /\ ) ، مجمع الزوائد (\ /\ ) .
( ) وهي بدعة ابتدعتها قريش في الجاهلية فقالوا نحن أهل الحرم ولا بد أن تكون لنا ميزة عن الناس، فلا يصح لطائف أن يطوف
                      بالبيت إلا بثوب حمسى (أهل الحرم) أو يطوف عارياً، وليس على الحمسي أن يقف مع الناس في المشاعر.
                              ( ) الصوفية في نظر الإسلام/ سميح عاطف الزين/ دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط ، ص .
                     ( ) انظر الفكر الصوفي/ عبد الرحمن عبد الخالق، دار الحرمين للطباعة، القاهرة، ط ، سنة . هـ -
                                                                                             ( ) السابق ، ص
                                    ( ) الرد على المنطقبين ابن تيمية، لاهور باكستان، ط، سنة هـ - م، ص

    انظر: تاج التفاسير لمحمد عثمان الميرغني، ص ، والفكر الصوفي ، ص

                     ( ) الياقوتة الفريدة في الطريقة التجانية/ محمد فتحا بن عبد الواحد النظيفي مكتبة مضوى السودان ، ص .
                                                                               ( ) التعريفات للجرجاني ، ص .
                                                                           ( ) أخبار الحلاج ، ص وما بعدها .
(* ) ديوان البوصيري/ شرحه وقدم له أحمد حسن بسج ، ط ، . هـ - م ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ص - - -

    ( ) النفخات الأقدسية/ للبيطار ، ص - . ، نقلاً عن/ عبد الرحمن الوكيل ، ص - .

                                                                                 ( ) فصوص الحكم ، ص
                                ه. نقلاً عن هذه هي الصوفية ، ص

    ( ) مجموعة الأحزاب ، ط استنبول ، سنة

    ( ) علم القلوب/ أبو طالب المكي/ حققته وعلق عليه عبد القائر أحمد عطا ، ص ،

                     ( ) المجموعة المباركة/ عبده محمد بابا/ مطبوعات مكتبة ومطبعة الحاج عباس عبد السلام/ مصر، ص
( ) أخرجه البخاري ، انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري ، رقمه محمد فؤاد عبد الباقى، دار الفكر ، كتاب أحاديث الأنبياء بباب
                                                    قوله تعالى واذكر في الكتاب مريم ... حديث رقم ، / .
                                                                                       ( ) آل عمران ،
                                                                                           ( ) الجن ،
                                                                                            (<sup>8</sup> ) آل عمران ،

    ( ) أخرجه أحمد في المسند / ، والترمذي في القدر برقم ، وأبو داوود برقم

، وقد تكلم بعض العلماء في هذا الحديث لأن الله خلق الخلق في

    ( ) أخرجه مسلم برقم ، وأحمد في مسنده / برقم

سنة أيام والحديث استوعب الأيام السبعة، ولعل الله تعالى خلق الخلق في ستة أيام كما ورد في القرآن ثم خلق آدم يوم الجمعة في آخــر
                                                                     الخلق ويزيد الله في الخلق ما يشاء فلا تعارض.
                                                                                            ( ) الكهف
                                                                                                 ( ) الطور
                                                                                          ( ) الحاقة - .
                                                                                          ( ) الضحى -
                                                                                            ( ) البقرة
```

```
    ( ) انظر : أسباب النزول للسيوطي في حاشية تفسير الجلالين مكتبة العلوم الدينية، بيروت ، ص

                                                                                     ( ) الكهف
                                                                                (<sup>8</sup> ) الذاريات .
                                                                                     ( ) الرحمن
              ( ) التحفة المهمدية شرح الرسالة التنمرية، فالح بن مهدي آل فالح طدار الوطن الرياض هـ ص
                                                                                     ( ) الرحمن
                                                                         ( ) مدارج السالكين /
( ) كشف المحجوب للهجويري دراسة د. إسعاد عبد الهادي، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، مصر هـ- م، / .
                                                                        ( ) مدارج السالكين /
                                                                       ( ) مدارج السالكين / -

    ا مدارج السالكين / - .

                                                                             . س، السابق ، ص
                                                                               . / السابق / . . ( <sup>8</sup>
                                 ( ) الرسالة التنمرية ، لابن تيمية ، المكتب الإسلامي ، ط ، هـ ، ص
                                                                         ( ) مجموع الفتاوي |
                                                                             ( ) السابق /
                                                                ( ) السابق / ، التتمرية ، ص
                                               ( ) الرسالة القشيرية ، ص ، التعريفات للجرجاني ، ص
                                                                         ( ) الإحبياء للغزالي /
                                                                ( ) كشف المحجوب للهجويري /
                                                                                ( ) القصص
                                                ( ) الفتاوى / ، / ، وانظر التنمرية ، ص
                               (^{8} ) النفكير من المشاهدة إلى الشهود ، د. مالك بدوي، ط. \, هــ - \, م ، ص \,
                                                                ( ) كشف المحجوب للهجويري / .
                                       ( <sup>8</sup> ) التصوف حياة وسلوك/ محمد الفقى من علماء الأزهر تقديم عبد الحميد محمود/ القاهرة،
                                                                         ( <sup>8</sup> ) ديوان الحلاج ص
                                                                  ( <sup>8</sup> ) التصوف حياة وسلوك ، ص
                                                               ( 8 ) كشف المحجوب / للهجويري /
                                                                          ( <sup>8</sup> ) السابق / - .
                                                                               ( <sup>8</sup> ) النجم –
             انظر: التحف المهديمة شرح التنمرية / فالح بن مهدي آل فالح ، ط ، مدار الوطن، ص^{-}

    مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن نيمية /

    الحاوي للفتاوي/ جلال الدين السيوطي ، مكتبة الرياض الحديثة / -

                                                               - مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن نيمية /
                                       - فتح الباري، دار الفكر ببيروت، أشرف على طبعه محب الدين الخطيب /

    (<sup>8</sup>) سورة المائدة : الآية
```

( ) سورة النجم : الآية ، .

( ) سورة الحشر : الآبية